## كاب

بيان المعاني في شرح عقيدة الشيباني تأليف الشيخ الامام العالم العلامة السيدالشيخ علوان ابن السيد عطية الحسيني الحموي نفعنا الله بهِ امين

طبعت على نفقة السيد محمد ابن السيد سعيد العلواني من ذرية المؤلف عنى عنهُ

طبع في بيروت بالمطبعة الادبية ١٣٢٤

بسم الله الرحمنالرحيمو به نستعين قال سيدنا ومولاناوشيخنا وامامنا وقدوتنا ودليلنا ومرشدنا ومعلنا ومربينا ومعرفنا بطريق نبينا الشيخالامامالعارفالناسكالزاهد الورع العاشق الناشق العالم العلامة تاج العارفين وامام الزاهدين وقدوة العابدين وشيخ الورعين ولي الله حقاً بلا تزبين محي سنة سيدالمرسلين قطب الصادقين وغوث الطالبين الملهوفين فريد عصره بين المحققين جامع الخصال الحميدة المفيدة للسالكين لطريقة شفيع المذنبين (رباني) العلماء العاملين شيخ مشايخالمسلمين ملك العلماء المجتهدين وفريد الانصار بالتمكين ووحيد الاقران بالصدق والزهد والورع والعرفان والدين احيا الله بهِ الاسلام والايمان بعلم اليقين لسان العرب بين المتكلمين وحجة الادب بينالمناظرين شيخ الشريعة بالقول الرزين والطريقة بالفعل المكين والحقيقة بالحال المستبين سيدي الشيخ علوان المسمى بعلاء الدين جعلنا الله بهِ مسعدين ولطريقهِ سالكين وبامره مأمورين وبنهيهِمننهين وفسح في مدتهِ واطال حياته ونفعنا والمسلين بهو بعلومهِ امين بسمالله الرحمنالرحيم الحمد لله الذيجعل معرفته راس مال السعادة ومحبته موجبة للربحبالحسنىوالزيادة وتوحيدهاصلكل طاعةوعباده وشهوده بالوحدانية خيركل شهادة احمدة أبلغ حمد ارتضاه لذاتهِ واراده واشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له

شهادة اتخذها الى حضرتهِ زاد آو يا سعد منكانت الشهادة زاده واشهدانسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليهِ وسلم امام اهل النقوى والتحقيق والزهادة صلى اللهعلى سيدنا محمدوعلى اله واصحابه الهدات القادة صلاة دايمة باقية سرمدً اتعم اباه من الانبياء والرسل واخوانهٔ واجداده واحبابهٔ وازواجه واولاده وسلم تسلیما ﴿ اما بعد ر المان عقيدة الشيباني سلسلة اللفظ كثيرة المعاني مشتملة على قواعد عقايد وفرايد فوايد لهج بها جم غفير وولع بها من اهل الایمان کثیر من صغیر و کبیر ولم اجدلها شرحاسوی شرح النجم ابن قاضي عجلون سقى الله ثراه وجعل الجنةمآواه وسنح في فكريغير مرةان الخصه بمهمات واوشحهُ بتتمات عسى الله ان يجعلني ممن قال فيهم البشير النذير السراج المنير صلى الله عليهِ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عملهُ الامن ثلاث صدقة جار يةاو علم ينتفع بهِ او ولد صالح يدعو لهالجديثوالله المأمول لتبليغ المسؤل ولنفتحه بمقدمة تاسيابالشارح فنقول﴿إعلم ﴿ ارشدناالله واياك انهُ يجب على كل مكلف شرعاًمعرفةالله تعالى ومعرفة انبيائه ورسله واوليائه واصفيائه وما يجب لهسبحانهُ وتعالى من الاسماء والصفات وما يستحيلءايهِ من سمات المحدثات وما يجوز فيحقهِ من ايجاد واعدام الممكنات وما يجب لانبيائهِ ورسلهِ كذلك وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم من الاعراض والإمراض والمناهج والمسالك على هذا مبنى الطاعات وَمُوسُسُ العباداتِ ﴿ اعلمِ ﴾ ان الحكم العقلي ينحصر في واجبوممكن ومستحيل فما لا يصح في العقلعدمهفواجبوما لا يصح فيهِ وجوده فمستحيل وما يجوز وجوده وعدمه فجايز ﴿ ثُمَّ اعلم الله العلم بحسب شرف المعلوم واشرف المعلومات ذات الحق سيمانة وتعالى وصفاته واسماؤه واسراره في افعاله وكل العلوم والاعمال وسائل الى هذا العلم المذكور ولكن الناس فيهِ متفاوتون فمنهم من علمه بحِض التقليد في الايمان ومنهم من عرفةُ بالدليل والبرهان ومنهم من شهده بالكشفوالعيان فالرتبة الاولى للعوام والثانية لخواص العوام وعوام الخواص والثالثة لخواص الخواص وعنها عبر القرآن مخاطبًا نبينا صلى الله عليهِ وسلم بقوله تعالى فاعلم انهُ لا آله الا الله والحديث بقوله صلى الله عايهِ وسلم المعرفة راس مالي والعقل يعني الفهم عن الله تعالى اصل ديني فشتان بين من استدل بهِ وبين من استدل عايهِ ﴿ ثم اعلم ﴾ ان علم الاصول الدينية يقال له في الاصطلاح علم الكلام اما لقول اهلهِ الكلام في كذا ١ الكلام في كذا واما لان اشهر الاختلافات كانت في الكلام اي كلام الله تعالى هل هو قديم او حادث وامتحن في ذلك ابن حنبل وانظاره واما لان صاحبهُ يصير له سلطنة في

الكلام وملكة فيهِ من حيث الاصول الشرعية وآزام الخصوم بالحجج العقلية والنقلية او لانهُ اول ما يجب من العلوم التي انما تعلم ونتعلم بالكلام وخص بهذا الاسم تمييرًا بينهُ وبين غيره من العلوماو لأنهُ امَا يتحقق بالمباحث ةوادارة الكلام من الجانبين وغيره وقد يتحقق بنحو التأمل كمطالعة الكتب او لانهُ لكثرة الخلاف يحتاج ويفتقر الى الكلام فيه مع الخصم او لقوة ادلثهِ صاركانهُ هو الكلام دون ما عداه كما يقال لاقوى الكلامين هذا هو الكلام ولشدة تأثيره وتمكنهُ في القلب سمي بذلك اخذًا من الكلم وهو الجرحُ كما قيل جراحات السنان لها التيام ولايلتام ما جرح اللسان ﴿ واعلم ﴾ انهُ افرط قوم في ذمه حتى صرحوا فيهِ بالتحريم قال في الاحيا والى التحريم ذهب الشافعي ومالك واحمد ابن حنبل وسفيان وجميع اهل الحديث من السلف وَنقلَ فيه (اي صاحب الاحيا اه ) عن الشافعي كثيرًامما ينفر عنهُ من ذلك انهُ قال لو علم الناس ما في الكلام من الاهوى لفروا منهُ فرارهم من الاسد وقال حكى في اصحاب الكلام ان يضربوا بالجريد هو عود النخل ويطاف بهم في العشاير والقبايل ويقال هذا جزآءً من ترك الكتاب والسنة واخذ في الكلام وقال ابن حنبللا يفلح صاحب الكلام ابدًا ولا تكاد ترى احدًا نظر في الكلام الا وفي قلبهِ دغل

وقِالَ عَلَماءُ الْكَلَامِ زِنَادَقَةً وَأُوَّ لَ قُولَ مَالَكُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةً اهْلَ البدع والاهوى هم اهل الضلال بان اهل الكلام هم اهل البدع والاهوى على اي مذهب كانوا وقال الحسرف لا تجالسوا اهل الاهوي ولا تجادلوهم وقال ابو يوسف من طلب العلم باكلام تزندق لخصب ذلك من الاحياء وبالغ قوم سيفي مدحه حتى قالوا فيهِ بالايجاب اما على العين واما على الكفاية وبالغوافي مدحه مستدلين بايات قرآنيهِ واثار عن الصحابة رضي الله عنهم نقلها في الاحيا ايضاً وقوم توسِطوا فنزلوا كلا من المدح والذم على حسب الاشخاص والاحوال وهذا هو الصواب الذي اختاره حجة الاسلام الغزالي وعدم خوض الصحابة فيه لصفآء عقائدهم وخلوص مقاصدهم وسلامــة القلوب من الزبيغ والاهوي وعدم الملحدين او قهرهم وقمعهم باهل التقوى وقرب العهد بالاسلام والتمكن من مراجعة الأكابر من العلماء الاعلام فلذلك لم يدوّ ن هذا العلم اذ ذاك ولا غيره من العلوم الا ذاك من ذاك فلما دعت الضرورة والجأت الحاجة الى تمهيد هذه القواعد وشرح هذه الفوائد بظهور البدع واهلها صار اذا من اهم فروض الكفايات وانتدب لتعليمه والتصنيف كثير من اهل العنايات ﴿ تنبيهُ ﴾ لا بد في كل بلد من قايم بهذا العلم وليسمن الصواب تدريسهُ على العموم كالفقه

والتفسيرفانة دوآج والفقه ونحوه غذاء وضرر الغذاء لايجذر وضرر الدواء محذور وينبغي ان يخصص بتعليمه المتجرد للعلم والحريص عليه والذكي القطن لاللبليد بشرط صلاح المتعلم وديانته ونقواه ولتكن حججهُ من جنس حجج القرآن لطيفة مؤثرة في القلوب لايتغلغل في نقسيات لا تفهم للعامة فان فهموها اعنقدوها شعوذة ومنع الشافعي ومنوافقة محمول على مايفضي الىضرر ما نبهنا عليهِ هذا ملخص ما في الاحيا وهذا اوان الشروع في المقصود والله المسؤل في العصمة انهُ خير مسوئل ومقصود قوله ﴿ سَأَ حَمَدُ ﴾ اعلمان السين المفرده حرف يختص بالمضارع ويخلصه للاستقبال ويتنزل منه منزلة الجزءُ ولهذا لم يعمل فيـــهِ مع اختصاصهِ بهِ وليس مقتطعاً من سوف خلافاً للكوفيين ولا ان مدة الاستقبال معهُ اضيق منها مع سوف خلافًا للبصر بين ومعنى قول المعربين فيها حرف تنفيس اي حرف توسع وذلك انها نقلب المضارع من الزمن الضيق وهو الحال الى الزمن الواسع وهو الاستقبال واوضح من عباراتهم قول الزمخشري وغيره حرف استقبال قلله في المغني وأنكر عَلَى من زعم انها قد تاتي للاستمرار لا للاستقبال كما في قوله ستجدون اخرينالاية وسيقول السفهاء واطال النفس في رد ذلك وقال هذا الذيقاله يعني زاعم مجيئها للاستمرار لا يعرفهُ

النحويون ثم قال ولو سلم فالاستمرار انما استفيد من المضارع كما تقول فلان يقري الضيف ويصنع الجيل يريد ان ذلك دأبـ والسين مفيدة للاستقبال اذا لاستمرار انما يكون في المستقبل وزعم الرمخشري انها اذا دخلت عَلَى فعل محبوب او مكروه إفادت انهُ واقع لامحالة ولم ار من فهم وجه ذلك ووجههُ انهـــا تفيد الوعد بجصول الفعل فدخولها عَلَى ما يفيد الوعد او الوعيد يقتضي التوكيد وتنبيت معناه وقد اوماً إلى ذلك في سورة البقرة فقال في فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ومعنى السين ان ذلك كاين لا محالة وان تأخر الى حين وصرح بهِ فيسورة براءة فقال في قوله اولئك سيرحمهم الله السين تفيد وجود الرحمة لا محالة فهي تو كد الوعد كما تو كد الوعيد اذا قلت سأنتقم منك انتهي واقول يستفاد منقول الزمخشري انها اذا دخلت على فعل محبوب او مكروه افادت انهُ واقع لا محالة انها دخلت في كلام الناظم على فعل محبوب وهو احمد فافادت ان الحمد واقع منهُ لا محالة فهو اولى من حمل الزاعم لها على الاستمرار المضعف بل المردود الذي لايعرفهُ النحويون واخراجها عن التنفيس والاستقبالوايضاً فقولهفي النظم ساحمد معناه استقبل الحمد المستمر فالاستقبال مستفاد من معني السين والاستمرار من معني الفعل ولماكان السين حرف تنفيس

والتنفيس يطلق على الكشف ومنهُ نفس الله كربه يعني كشفهُ لاجرم كشف الناظم واظهر ما ينبغي الابتداء بهِ وهو الحمد فقال ساحمد اي اوقع الحمد لا محالة والحمد الثناء بالجميل الاختياري على المحمود بمقتضى التعظيم ومورده اللسان ومتعلقة النعمةوغيرها اي سواءكان بنعمة او غيرها والشكر فعل ينبيء عن تعظيم المنع اي بسبب الانعام ومورده القلب والجوارح التيمنها اللسان ومتعلقة النعمة وبينة وبين الحمدعموم وخصوص من وجه كما هو مقرر ـفي محله وبدأ بالحمد امتثالاً لقوله تعالى قل الحــــد لله وقول النبي صلى الله عليهِ وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيــــهِ بالحمد لله فهو اجذم بجيم وذال معجمة اي مقطوع البركة وتاسى اي تبع الناظم بالحق حيث افتح كلامه بعد البسمله بالحمد فلذلك قال ساحمد ﴿ ربي ﴾ الرب يطلق عَلَى الله حقيقة معرفًا بالالف واللام ومضافاً ومعناه السيد والمالك المطاع او المربي او المصلح او الثابت او الحالق او المعبود قال الماوردي وغيره فان فسر بمعنى المالك او السيد او الثابت فمن صفات الذات واما بالبقية فمن صفات الفعل اي ما عدا المعبود انتهى نقله القاضي في حاشية البيضاوي ويطلق على غيره انكانمضافاً لامعرفاً بالالف واللام نعم مجموعا فيجوز مطلقاً كما يقال رب الارباب ومنهُ مضافاً حتى

يلقاها ربها وان تلد الامة ربثها وأكثرما يقال ويطلق على مالك الشيء الذيلا يعقل كرب المنزل والمال والدين وقديضاف مطلقاً عَلَىٰمن يعقل مضافًا بمعنىالسيد ومنه قول زكر يا مخاطبًا جبرائيل في بعض التاويلات رب اني بكون لي غلام اي سيدي وقول يوسف اما احدكما فيستى ربهُ خمرًا ولكن لاينبغي ان يقال للملوك وَضِّي ربك اطعم ربك كما لا يتطاول السيد بقول عبدي وامتى للنهي عن ذلك في الصحيح وآكنه للتنزيه وبالجملة فحمد الناظم ربه الذي اوجده وامده وقام بتدبيره ﴿طَاعَهُۥ﴿لهُۥ﴿وَتُعَبُّدُ الْهُ لوجههِ وهما منصوبان عَلَى المفعولية اذكلمنهما مفعول لهو يحتمل نصبهما عَلَى المصدر او الحال اي اطيعه طاعة واتعبد له تعبدًا او احمد ربي حال كوني مطيعاً متعبداً ومعنى الطاعة الانقياد والتعبد الخضوع مع الانقياد فكان ينبغي له ان بردف الحمد بالصلوة على النبي صلى الله عليهِ وسلم وعلى اله قبل ان يقول وانظم وكانه آكتني بذكر الله وحده فأن من حمد الله لفظًا فقد صلى عَلَى نبيهِ ضمنًا اذا كان مسلمًا فقد رآه بعض الاولياء في النوم فسأله مـــا الصلوة عليك يارسول الله قال المتابعة فمن تابعه طريقة فقد صلى عليهُ حقيقةومن لم يتابعهُ فهو بعيد عنهُ وان صلى عليهِ لقلقة فمتابعتهُ صلاة عليهِ وذكر له كما ان الصلوة عليهِ صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى وزيادة بدليل من يطع الرسول فقد اطاع الله ان الذين يبايعونك انه يبايعون الله وفي طيه ان الذين يذكرونك بالصلاة والمتابعة انما يذكرون الله تعالى بالانقياد والمسارعة ولكن التصريح بها افضل واكمل بان يقول

ساحمه ربي طاعة وتعبدا واهدي صلوة مع سلام سرمدا على المصطفى والال والصحب كلهم وانظم عقداً في العقيدة اوحدا قوله وانظم ماخوذ من نظمت الخرزاي جعلتهُ في سلك فلما كان الشعر بترصيفهِ وتاليفه شبيها بالعقد قال ﴿ وانظم عقدا ﴾ بكسر العين ومعناه القلادة وجمعة عقود شبه نظمة بعقد مناوالؤ اوجوهر يتحلي بهِ ﴿ فِي ﴾ علم ﴿ العقيدة ﴾ وهي ما يدين بها الانسان مما عقد عليهِ قلبهُ وضميره ومنهُ قيل فلان له عقيدة حسنة اي سالمة من الشك قال في ضياء الحلوم عقيدة الرجل دينهُ الذي يعتقده انتهى ولم يتعرض القاموس والصحاخ بمعناها اما لوضوحه واما لكونها مولدة اصطلاحية كالفطرة بالقدر المخرج على صفة مخصوصة واثنا الناظم عَلَى هذا العقد نصخا للطالب حيث قال ﴿ اوحدا ﴾ يعني لا نظير له مبالغة او ادعي بحسب ما ظهر لهواردف الحمد بالشهادة لله بالتفرد بالربوبية والتوحيد بالإلوهية فقل ( واشهد ) اي اعلم ﴿ ان الله ﴾ الواجب الوجود الممتنع النظير ﴿لارب﴾ لا مالك ولا مطاع ولامصلح ﴿غيره ﴾ اذ لا غير معهُ حقيقة فالوجود باسره ذات وصفاته وافعاله ولقد احسن من قال

وكذا الغير عندنا ممنوع مذعرفت الاله لم ارغيرًا مذتجمعت ماخشيت افتراقا فانا اليوم واصل مقطوع ﴿ تعزز ﴾ اصل التعزز لغة التقوى ومعناه هنا تفرده بالعزة وهي الامتناع من ان يدرك كنه ذاتهِ او صفة منصفاتهِ او يحيط احد من خلقهِ بشيء من علمهِ اي معلوماتهِ الابما شآء لمر شآء من خلاصتهِ الله اعلم حيث يجعل رسالاتهُ ويحتمل ان يكون معنى تعززه اي عزة تفرده بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال واشار بقوله ﴿قدماً ﴾ اي صفة القدم وهي صفة سلبية اذ معناها نغي الحدوث عرب ذاتهِ وصفاتهِ او نغي العدم السابق عنهُ ذاتًا وصفاتاً كما ان البقا نفي العدم اللاحق وسلبه عنالذات وصفاتها وهذا اختيار السنوسي خلافًا لما مال اليهِ الشارح تبعًا لغيره حيث جعل البقا صفة وجودية زايدة على الذات حيث قال فالله باق ببقاً قائم بذاتهِ كما في ساير الصفات انتهى وكان شيخنا السيد الشريف قدس الله سره يقسم الصفات الى ماهي هو وهوهي والى ما هي غيره والى ما لا هي هو ولا هي غيره ويعد القدم والبقا

والوجود مما هي هو وهو هي واما التي هي غيره فما كان من قبيل الصفات الفعلية والتي لا هي هو ولاغيره الصفات الذاتية السبع اعني الحياة والسمع والقدرة والارادة والعلم والبصر والكلام كما سياتي تفصيلها ان شاء الله تعالى ﴿ فايدةً ﴾ قال في المصباح المنير وقولم في صفات الباري القديم قال الطرسوسي لا يجوز اطلاقها على الله تعالى لانها جعلت صفة لشيء حقير فقيل كالعرجون القديم وما يكون صفة للحقيركيف يكون صفة للعظيم وهذا مردود لان البيهقي رواها في الاسماء الحسني عن النبي صلى الله عليهِ وسلم وقال معنى القديم الموجود الذي لم يزل وقال ايضاً في كتاب الآسماء والصفات ومنهـــا القديم وقال الحليمي معنى القديم انهُ الموجود الذي ليس لوجوده ابتدا والموجود الذي لم يزل واصل القديم في اللسان اي في اللغة السابق لا أنَّ القديم هو القادم فيقال الله تعالى قديم بمعنى ان سابق الموجودات كالها وقال جماعة من المتكامين يجوز ان يشتق اسم الله تعالى مما لا يوَّدي الى نقص او عيب وزاد البيهقي على ذلك اذ ادل على الاشنقاق الكتاب والسنة والاجماع فيجوز ان يقال لله تعالى القاضي اخذا من قوله يقضى الحق وفي الحديث الطبيب هو الله تعالى ويقال هو الاذلي الابدي ويحمل قولهم اسماؤُه تعالى

توقيفية على واحد من الاصول الثلاثة اي الكتاب والسنة والجماعة فان الله تعالى يسمى جوَادًا وكريمًا ولا يسمى سخيًا لعدم سماع فعله فان البيهق قال من صدق عليهِ انهُ قام صدق عليهِ انهُ قائم ففهم من هذا ان الفعل اذا سمع اشتق منهُ اسم الفاعل والمراد اذاكان صفة حقيقة بخلاف المجازى فانهُ لا يشتق منهُ نحو مكرَ انتهى كلام صاحب المصباح وهو ابن خطيب الدهشة الحموي وافاد الدميري عن ابن الرفعة انهُ قال كلام المحاملي وابن الصباغ والماوردي والروياني يقتضي ان الحلف بالطالب الغالب يمين صريحة لأن فيها تنبيها على استجلاب منافعيه واستدفاع مضاره قال وسماعي من ابي الحسن يميي خليفة الحكم العزيز بمصران الحلف بذلك لايشرع وان كان طالباً غالباً فاسماؤه توقيفية ولم ترد أسميتهُ بذلك انتهى ثم قال الدميري والذي قاله الجمال يحيي ذهب اليهِ الخطابي فقال وما جرت بهِ عادت الحكام من تغليظ الايمان وتوكيدها اذا حلفوا الرجل ان يقولوا بالله الطالب الغالب المدرك المهلك لا يجوز ان يطلق في حقهِ تعالى ذلك وانما استحسنوا ذكرها في الايمان ليقع الردع بها للحالف ثم قال فلوجاز ان يعد ذلك في اسمائهِ وصفاتهِ لحاز في اسمائهِ المخزي والمضل لانهُ قال وان الله مخزي الكافرين وكذلك يضل من يشاءً

واجاب في مشكل الوسيط وعنهُ جوز اطلاق ذلك على الله سبحانه فيالتسبيح والتحميد والتمجيد انتهى كلامالدميري باختصار وتلخيص ونقل النووي في شرح مسلم في الكلام على الاسم الجليل عن امام الحرمين انهُ قال ما ورد الشرع باطلاقهِ في اسماء الله تعالى وصفاتهِ اطلقناه وما منع الشرع من اطلاقهِ منعناه وما لم يردفيهِ اذن ولا منع لم نقض فيهِ بتحليل ولا تحريم فان الاحكام الشرعية نتلقي من موارد الشرع ولو قضينا بتحليل او تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع قال ثم لا يشترط في جواز الاطلاق ورود ما يقطع بهِ في الشرع ولكن ما يقتضي العمل وان لم يوجب العلم فانهُ كاف الا ان الاقيسة الشرعية من مقتضيات العمل ولا يجوزُ التمسكبها في تسمية الله تعالى ووصفه ثم اخذ النووي رحمهُ الله يقرر كلام امام الحرمين بعد ثنائهِ عليهِ ويوضّع قوله لم نقض فيهِ بتحليل ولا تحريم بكلام تركتهُ اختصارًا ثم قال وقد اختلف اهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفهِ من اوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد بهِ الشرع ولا منعهُ فاجازه طايفة ومنعهُ اخرون الا ان يرد به الشرع مقطوعاً من نصكتاب او سنة متواترة واجماع على اطلاقهِ فان ورد خبر واحد فقد اختلفوا فيهِ فاجازه طايفة وقالوا الدعاء بهِ والثناء من باب العمل وذلك جايز بخبر

الواحد ومنعهُ آخرون لكونهُ راجعاً الى اعتقاد ما يجوز او يستحيل على الله تعالى وطريق هذا القطع قال القاضي والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقوله تعالى ولله الاسماء الحسني فادعوهُ بها انتهى كلامهُ في شرح مسلم وبالله التوفيق واعلم ان قدماً منصوب بانه مفعول فيهِ اي تعزز في قدمهِ ﴿ بالبقا ﴾ وهو الوجودالدايم المستمر على قول مرجوح عند السنوسي راجح عند غيره قال اي السنوسي وبعض الايمة يقولون معنى البقافي حقه استمرار الوجود في المستقبل بلا نهاية وكان هذه العبارة يحتج قائلها الى ان القدم والبقا صفتان نفسيتان لانهما عنده الوجود المستمر في الماضي والمسنقبل والوجود نفسي لعدم تحقق الذات بدونه وهذا المذهب ضعيف لانهما لوكانا نفسيين لزم ان لا تعقل الذات بدونهما وذلك باطل بدليل ان الذات يعقل وجودهاثم يطلب البرهان على وجوب بقائها وقدمها وشذ قوم فقالوا ان القدم والبقا صفتان موجودتان يقومان بالذات كالعلم والقدرة ولا يخفي ضعفه لانهُ يلزم عليهِ ان يكون القدم والبقاقديمين ايضاً بقدم آخر موجود وباقيين ببقاء آخر موجود ثم ينتقل الكلام الى هذا القدم الاخير وهذا البقا فيلزم التسلسل واضعف من هذا القول قول من فرق وقال القدم سلبي والبقا وجودي والحق الذي عليهِ المحققون

انهما صفتان سلبيتان اي كل منهما عبارة عن نفي معنى لا يليق بهِ تعالى وليس لها معنى موجودًا في الخارج عن الذهن انتهي كلامهُ بحروفهُ وبالجلة فالله تعالى تعزز في ازلية قدمهِ ببقائهِ ﴿ وَتَفْرِداً ﴾ يعني بتعززه بدليل من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً مع قوله تعالى سبحان ربك رب العزة وصرح بصفة القدم والبقا زيادة في النقرير والايضاح اذ اتى بما يدل على ذلك حيث قال ﴿هُو الأولُ ﴾ومعناه الذي لا افتتاح لوجوده الفرد الذي لا ثاني له في كماله وكرمهِ وجوده وفي الخبر الصحيح كان الله ولم يكن غيره وفي الحديث المشهور كان الله ولا شيء معةُ وهو الآن على ما عليه كان فهو ﴿ المبدي ﴾ المبدع الفاطر لكل الكائنات ﴿ بغير بداية عِ اذ لوكان له بداية لكان حادثًا ولو كان حادثًا لكان غير اول ولا قديم كيف وهو الاول القديم اذ لوكان حادثًا لافتقر الى مجدث ثم ينتقل الكلام الى ذلك المحدث فنقول هل هو حادث ام قديم فان قيل قديم قلنا هو المقصود المسمى بالاول وانكان غيرقديم فيفنقر الى محدث آخر ايضاً فيلزم الدور او التسلسل وكل منهما محال فثبت قدمهُ فوجد بقاؤُه اذ ما ثبت قدمه استحال عدمهُ فلا جرم قال الناظم ﴿ وَأَخْرُ مَنْ يَبْقًا ﴾ مقيماً اليك قايماً بنفسهِ مستغنياً عن المحل

والمخصص اذ لولم يقم بنفسهِ لكان عرضاً ولوكان عرضاً لكان حادثًا اذ العرض لا يبقى زمانين وقد قام البرهان على قدمهِ ولو افتقر الى مخصص لكان جوهرًا وجسماً وكل منهما حادث فيكون حينئذٍ حادثًا تعالى وتمجد عن ذلك وقد ثبت قدمهُ واستحال الحدوث عايهِ فكان واجبًا ان يكون قيومًا ﴿ مقيا ﴾ اي ممدًا موجدًا لكل حادث ﴿ مؤبدا ﴿ على الدوام الى ما لا نهاية له واصل الابد الدهر او الدهر الطويل الذي ليس عجدود \_ف الصحيح لا تسبو الدهر فان الله هو الدهر يصح ذلك على ظاهره ان اولت الدهر بالوجود الدايم الذي لا بداية له ولا نهاية ولا وجود الآله ولا موجود الا هو فيكون النهي للتحريم وان اولتهُ بالزمان الطويل فمعناه خالق الدهر وموجده ثم اشار الناظم الى ذكر اسمائه تعالى المستفادة من الصفات الذاتية المفهوم منها حقيقة الصفات المعبرعنها في الاصطلاح بصفات المعاني ولها صفات معنوية سميت بذلك لانها منسوبة الى صفات المعانى فقال ﴿ سميع ﴿ ﴾ اي يسمع وسمعهُ صفة من صفات ذاتهِ ازلية ابدية تنكشف بها المسموعات لمولانا أنكشافًا تامًا زايدًا على الأنكشاف بالوصف العلمي لا يجوز عايهِ قوة بقرب ولا شدة صوت وقوته ولا يجوز عليهِ ضعف ببعد ولا همس صوتٍ وخفائهُ اذ القرب

والبعد في حقهِ مستحيلان منجيث هو لا منحيث نحن فالقرب والبعد وصفان اضافيان معتبران من حيث اطلاقات الشرع مؤُولان بما يليق بهما من حيث الاعتبارات لا كما يفهم ويعقل من قرب المحسوسات وبعدها والى ذلك الاشارة بقوله صلى الله عليهِ وسلم قربي منهُ كقرب يونس ابن متى يشير بذاك الى مقام القرب القابي حيث دنى فتدلى فكان قاب قوسين اوادنى مع القرب الظلماني حيث نادى ابن متى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك فَــُمُمُّهُ لمناجاتِهِ في قاب قوسين كسمعهِ لذي النون فيالظلمات حيث لا اين في البين ولا يجوز ان يسمع تعالى بآلة من اصمخة واذن ومقعر مفروش بعصبات باطن اذن وكما يسمعمنحيث لاجهة ولامسافةولا مدة ولامادة ولاآلة ولاممد كذلك يرى ولا جرم اردف قوله سميع بان قال ﴿ بصيرُ ﴾ يعنى يبصرو بصره صفة ذاتية ازلية ابدية محيطة بالمبصرات من غيركيف وكذلك بقية صفاته اذ ذاتهُ لا تشبه الذوات وصفاته لاتشبه الصفات وادراكه بصفة البصر للبصرات زايد على الادراك بالوصف العلمي القايم بالذات كما اشار اليهِ بقوله ﴿عالمُ اي بعلمِ ازلي ابدي غير ضروري ولا مكتسب ولا بديهي ولا تصوري ولا بمعلم بل علهُ صفة ازلية ابدية ذاتية انكشفت له بها المعلومات

الكلية والجزئية الواجبة والمستحيلة والجايزة خفيها وجليها قديمها وحادثها وممتنعها انكشافاً تاماً لا يحتمل النقيض من ظن وشك ووهم وجهل وسهو ونحو ذلك بوجه من الوجوه وكما انهُ علم يعلم فكذلك هو ﴿ متكلم ﴿ بكلام نفسي مقدس قايم بالذات سياتي شرحه وكما انهُ منكلم كذلك هو ﴿ قدبرُ ﴾ بقدرة ازلية ابدية وهي مر الصفات الذاتية وهي التي توجد المكنات او تعدمها على وفق الارادة والمشيئة كما اليهِ اشار بقوله ﴿ يُعَيِّدُ العالمين ﴾ وهم جمع عالم بفتح اللام وهو ما سوى الله تعالى وقيل الجن والانس والملائكة سمى بذلك لانهُ علامة دالة على كمال صفات موجوده وممده ومعنى يعيد العالمين اي بعد الفنآء والعدم الى الوجود باعيانهم التي كانوا عايها في دار الدنيا كما قال تعالى وهو الذي يبدؤ الحلق ثم يعيده وهو اهون عليهِ اي هين عليهِ وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسى غلقهِ قال من يحيى العظام وهي رميم قل يحيها الذي انشاها اول مرة وهذا مراد الناظم بقوله ﴿ كَمَّا بِدَا ﴾ اي فطر وانشا ومنهُ قوله تعالى كما بدانا اول خلق نعيده وعدًا علينا اناكنا فاعلين ولماكانت القدرة تابعة للارادة اي على وفقهاكما ان الارادة تكون على وفق العلم اردف ذكر القدرة بالارادة حيث قال ﴿مُر يد﴾ بضم الميم ولا يجوز فتحها

إذ معنى المريد بالفتح المتمرد وبالضم الفاعل المختار فالمريد اذًا من له الارادة وهي فيحق الله تعالى صفة ذاتية ازلية قديمة باقية تخصص المكنات ببعض ما يجوز عليها من الكميات والكيفيات وغير ذلك واشار الى قدم هذه الصفة بقوله ﴿ اراد الْكَائنات ﴾ يعنى الحوادث فاوجدها ﴿ لوقتها ﴾ الذي سبق به علمه الازلى ﴿ قديماً ﴾ حيث لا شيء معه ﴿ فانشا ﴾ اي احدث ﴿ ما اراد ﴾ ما ارادمنها كما اراد ﴿ واوجدا ﴾ اي اوجده في المدة التي تعلق بها الملمنغير نقدمولاتاخرفسجانهُ وتعالى ﴿تنبيه ﴾ ان الصفات الالهية منها نفسى وسلبي ومعاني ومعنوي فالنفسى الوجود على القول بانهُ زايد على الذات وهو مذهب الفخر الرازي ومذهب الاشعر بين عين الذات ولا يكون صفة اذ الذات لا تكون صفة والسلبي من الصفات القدم والبقا عَلَى قول السنوسي والوحدانية والقيام بالنفس والمخالفة للحوداث اذكل منهما عبارة عن نفي امر لا يليق بالذات المقدسة فالقدم نفي سبق العدم او نفي افتئاح الوجود او نحو ذلك عن الذات العلية والبقا نفي طر والعدماو نفي انقطاع الوجود ونحو ذلك عن الذات وقد اسلفت لك الخلاف بين السنوسي وغيره في ذلك وكذلك الوحدانية نفي التعدد والنظير عن الذات وقس الباقي على ذلك واما صفات المعاني فسبع

ذكرنا منها عند شرحكلام المصنف ستاً والسابعة الحياه وهي صفة ذاتية ازاية ابدية لايتاتى فعل ولاادراك بدونها وكان الناطم آكته بذكر اسمائه المسمات بالصفات المعنوية عنها لانها تؤخذ منها بالقوةفانالسميعمن اتصف بالسمع والبصير من اتصف بالبصر والقدير من اتصف بالقدرة والمريد من اتصف بالاراءة والمتكلم من اتصف بالكلام كما أكتفي بهاعن ذكر الحياه اذ السميع البصير العالم المتكلم الى اخره لا يكون الاحيا فصفات المعاني سبع تدل عليهاصفاته المعنوية المسهاة باسماء الذات من حيث اتصافها بتلك الصفات المقتضية للتسمى بتلك الاسهآء من جملة اسمائه الحسنى فكانت جملة الصفات التي لايسع مكلفاً هملها عشرين واحدة نفسية وخمس سلبية وسبع صفات معاني وسبع معنوية واضدادها المستحيلة على الله تعالى عشرون اذ ضد الوجود العدم والقدم الحدوث والبقاء الفنا والوحدانية التعدد والقيام بالنفس الذيمعناه الغني المطلق عزالمحل والمخصص وغير ذلك ضده الافتقار وضد المخالفة للحوادث مماثلثها وضد الحياه الموت والعلم الجهل والخلن والوهم ونحو ذلك والقدرة العجز والارادة ان يوجد شيء وهو له كاره اسي غير مريد وضد الكلام البكم وضد البصر العمى والسمع الصمم واضداد المعنوية تعرف من اضداد المعاني فهذه

اربعون صفة عشرون منها واجبة لله وعشرون مستحيلة ومن لم يعرف ذلك فايمانهُ غير صحيح ولا كامل وهل يكتني في معرفتها بالثقليد او لا بد من النظر والاستدلال مال جم غفير من المتكلين الى وجوب النظر وقالوا المقلد في الاعنقاء لا فرق بينه وبين بهيمة نقاد وممن ذهب الى عدم الأكتني بالنقليد الاشعري والباقلاني وامام الحرمين وحكاه ابن القصار عن مالك وممن ذهب الى الأكتفى انهُ كمال لا شرط القشيري وابن ابي حمزة وابن رشد المالكيان والغزالي وصرح بـ إيضاً النووي في شرح مسلم والبلالي في مختصر الاحيا ومعنى التقليد الجزم المطابق في عقايد اهل الايمان بغير دليل والله اعلم ﴿ نَقْسِيمُ آخُرُ ﴾ اعلم ان الصفات الالهية الذاتية تنقسم الى ما لا يتعلق بشيء وهيالحياة والى ما يتعلق بكلشيء وهما العلم والكلام والى ما يتعلق بشيء دون شيء وهي القدرة والارادة والسمع والبصر فالاولتان لتعلقان بالمكنات دون الواجبات والمستحيلات وجه ذلك ان القدرة والارادةلو تعلقتا بالواجب مثلا فالتعلق اما بايجاده او اعدامهُ فلو تعلقتا بايجاده ككان تحصيلا للحاصل وذلك محال او باعدامهِ للزم إِن يكون الواجب جايزًا, وهو ايضًا عال وكذلك يقال في المستحيل اذ يازم من تعلقهما باعدامه تحصيل الحاصل وهو بحال

او بايجاده فيكون المستحيل جابزًا وذلك ايضاً محال واما الصفتان الاخرتان وهما السمع والبصر فنتعلقان بالموجوداتالواجبات والجايزات لا المستحيلات فيسمع ويرى سبحانهُ ذاتهُ وصفاتهُ الوجودية وكذلك ذوات الكائنات وصفاتها هذا ما صرح بهِ السنوسي رحمهُ الله قال في شرح عقيدتهِ الصغرى ونبه بقوله يعني في متن عقيدتهِ بجميع الموجودات على ان سمعهُ وبصره تعالى عنالفان لسمعنا وبصرنا في التعلق لان سمعنا وبصرنا انما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهي الاصوات على وجه مخصوص من عدم القرب والبعد جدا وبصرنا غالباً انما يتعلق ببعض الاجسام والوانها وأكوانها في جهة مخصوصة وعلى صفة مخصوصة اما سمع مولانا وبصره جل وعز فيتعلقان بكل موجود قديمًا كان او حادثًا فيسمع جل وعز و يرى في ازلية ذاتهِ العلية وجميع صفاتهِ الوجودية ويسمعو يرى تبارك وتعالى مع ذلك فيما لابزال ذوات الكائنات كلها وجميع صفاتها الوجودية كانت من قبيل الاصوات اوغيرها اجساماً كانت والوانًا اوغيرها انتهى واعرضت عن ذكر دليل كلصفة وبرهانها اختصارًا واختيارًا لرايمن أكتغي في الايمان والتوحيد بصحيح الاعتقاد والتقليد والله اعلم ثم ان الناظم لما فرغ من ذكر الصفات الواجبة لله تعالى شرع يتكلم في

مسالة الاستوي على العرش اهتماماً بها و بنظا يرها فقال ﴿ الهُ ﴾ تنوينهُ للتعظيم ومعناه المعبود بحق او المستحق للعبادة او المستغنى عن كل ما سواه المفتقر اليهِ كل ما عداه ﴿ على عرش السماء ﴾ العرش في اللفة السرير ومعناه هنا الجسم العظيم المحيط بالافلاك فما دونها واضافه الى السماء احترازًا من عرش يوسف وبلقيس وغيرها وهذا العرش هو المشار اليهِ بقولهُ وكان عرشهُ على الماء فالله هو الذي على عرش السماء ﴿ قد استوى ﴾ بالمعنى الذي اراده وبالوصف الذي حكى مع حسم النظر عا يتبادر الى الفهم من معنى الاستوى بالصعود والاستقرار ونحو ذلك من سمات الاجسام او يوول بالاستيلا من قولهم قد استوى بشرعًلي العراق من غير سيف ودم مهراق قال البيضاوي في تفسير قولهِ تعالى ثم استوى على العرشاستوى امره او استولى وعن اصحابنا ان الاستوى على العرش صفة الله تعالى بلا كيف والمعنى ان الله تعالى استوى عَلَى العرشُ عَلَى الوجه

امره او استولى وعن اصحابنا ان الاستوى على العرش صفة الله تعالى بلاكيف والمعنى ان الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكن والعرش الجسم المحيط بساير الاجسام سمي به لارتفاعه وللتشبيه بسرير الملك فان الامور والتدابير تنزل منه انتهى بجروفه وسئل الشبلي عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال الرحمن قديم والعرش محدث

فالعرش بالرحمن استوى وقال ذي النون المصري اثبت ذاتهُ ونفي مكانة فهو موجود بذاتهِ والاشياء كلها موجودة بجكمهِ كما شاء واجاب الشافعي من سأله عن الاستوى فقال امنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل والتهمت نفسي في الادراك وامسكت عن الخوض فيه كل الامساك وقال ابو حنيفة من قال لااعرف الله في السماء ام هو في الارض فقد كفر لانهُ توهم ان لله مكاناً ومن توهم ان للجق مكانًا فهو مشبه واجاب مالك من سأله عن الاستوى بعد ان اطرق الامام وعلتهُ الرجفا فقال الاستوى غير محهول والكيف غير معقول والايمان بهِ واجب والسوال عنهُ بدعة وما اراك الا مبتدعاً وامر به ان يخرج وناقشهُ الكواشي في تفسيره عند الكلام على قوله ثم استوى عَلى العرش كف سورة الاعراف بعد ان ساق الحكاية فقال ان صحت الحكاية كذلك فغي قوله الاستوى غير مجهول نظر ان قصد به غير محهول لغة فهذا فيهِ ما تراه لافضائهِ الى التشبيه والتجسيم والتركيب تعالى عزه وشانه وان قصد عند الله اي غير محمول عند الله فكان الاضراب عن الجواب من اول وهلة اولى اذ لا فائدة في ذلك انتهی ﴿ واقول ﴾ يحتمل ان يريد الامام مالك بقولهِ غير يجهول اي معلوم ما فيهِ من اضطراب الاراء وما استقر عليهراي

المحققين من العلماء المتمسكين بمذهب اهل السنة والجماعة وان السائل كان عارفاً بذلك ولكنهُ كان متعنتاً في سواله او سئل بجضر لايليق فيهِ مثل هذا السوَّال ونسبهُ الى البدعة تاديبالهُ كما جِرِتُ بِهِ عَادَةَ الأَكَابِرِ فِي زَجِرِ الأَصَاغُرِ وَيُحْتَمَلُ غَيْرُ ذَلْكُ والله اعلم وكان انجم بن قاضي عجلون اطلع على ذلك فاجاب عن معنى قول مالك الاستوى غير مجهول يعنى غير مجهول الوجود لان الله اخبر بهِ وخبره صدق لا يجوز الشك فيهِ قال وروي في بعض الالفاظ الاستوى معلوم ومعنى قولهِ الكيف غير معقول اي لانهُ لم يرد بهِ توقيف وجموده كفرلانهُ رد لخبر الله تعالى ولذلك كان الايمان بهِ واجب واما كون السوال عنهُ بدعة فلانهُ سوال عن ما لا سبيل الى علم ولم يسبق ذلك في زمن رسول الله ـ صلى الله عايهِ وسلم ولا من بعده من اصحابهِ انتهي وقال الامام احمد استوى كما آخبر لاكما يخطر للبشر انتهى واعلم ان كل ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من الالفاظ التي لا يجوز فهم. ظاهرها على ما يتبادر الى الذهن منة من سمات الحدوث للعلماء فيهطر يقان اسلم وهو الايمان معالتنزيهوالتفويض واحكم وهوالتأويل كالوجه بالذات واليد بالقدرة والعين بالكلأة والحفظ والاستوى بالاستيلا والتنزل الى السماء بتنزل الملائكة

او الرحمة والمجيء في قولهِ وجاء ربك اي امره ومرد ذلك الى قوله واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ وهم اهل التجسيم والحلول فيتبعون ما تشابه منهُ ابتغاء الفتنة وهي الصرف عن معتقد الحق الواجب لله تعالى وابتغاء تأويله على حسب اغراضهم الفاسدة ومذاهبهم الباطلة كالحلولية وخبثاء الباطنبه قال تعالى وما يعلم تاويله اي ما يؤل اليهِ معناه علماً لاشكاً ووهماً الاالله وحده وتم الوقف عَلَى الراسخون الثَّابتة اقدامهم في العلم الكشني البقيني يقولون آمنًا بهِ اي صدقناه لفظًا ومعنيَّ ظاهرًا و باطنًا على حسب ما اراده الحق وعلهُ ولك ان تجعل الوقف عَلَم. والراسخون في العلم وجملة يقولون حالية وبهذا تمسك المؤلون ونقل عن امام الحرمين انهُ كان يتأول ثم رجع وحرم التأويل والله اعلم ولماكان اطلاق الاستوى موهماً لما لا يجوز عَلَى الحق من الصعود والتمكن والاستقرار نبه الناظم عَلَى نفي ذلك بقوله ﴿ وَبِايِّنَ ﴾ اي وخالف ولم يماثل ﴿ مخلوقاتهِ ﴾ في شيءِ من ذواتهم وصفاتهم ولا هم يماثلوه في ذاتهِ ولا في شيء من صفاتهِ ﴿ وتوحدًا ﴾ بعزة الذات وكمال الاسهاء والصفات فتقدس عن التقييد بالازمنة والامكنة والجهات كما قال ﴿ فلاجِهَةٌ ﴾ اصلها وجهة بكسر الواو وحذفت واوهأ تخفيفاً وهي بمعني الوجه وهو

مستقبل كلشيءوقيل الجهة كعده كلمكان استقبلتهُوالجهات الست فوق وتحت وامام ووراءً ويمنهِ ويسره انما عرفت بالانسان لان ما سامت راسه يقال له فوق وما سامت قدمهُ فَحْتُهُ او وجهه فامامهُ او ظهره فوراء او يمنهُ فيمنهُ او يساره فيساره وكل جهة منها محال عابه فاذا لا جهة ﴿ تحوى الآله ﴾ اي تحيط به اذ لو احاطت به لكان محدودًا ولوكان محدودًا لكان متناهيًا ولوكان محصورًا ككان مقهورًا اذكل حاصر لشيء فهو قاهر له وهو الواحد القيار هذا ولا حهة ﴿ وَلا لَهُ مَكَانٌ \* أَذَ كَانَ وَلاَّ مكان ولا زمان وهو الان عَلِيما عليهِ كان ﴿ تعالى ﴿ ارتفع شانهُ ﴿ عنهما ﴾ اي عن الجهة والكان ﴿ وَتَجِدًا ﴾ اي اتصف بالمجداي اتخذه وصفأ وهو الشرف الواسع فله المجد تعالى ذاتـــأ ووصفاً فيحتمل ان يكون التفعلهنا للاتخاذ كتوسدت بهِ فسره الشارح و محتمل ان يكون الطلب نحو تكبراي طلب ان يكون كبيرًا فكذلك تمحدا اي طلب ان يكون منفردًا بالمجد او معروفًا او معبودًا او مقصودًا بهِ ثم عال الناظم ذلك اي نفي جواز الجهة عليهِ والكان الجاري له بقوله ﴿ اذْ اَلْكُونُ ﴾ يعنى الوجود المقيد المعبر عنهُ بالعالم باسره ﴿ مُخَلُوقَ ﴾ اــــِــے حادث لم يكن فَكَانَ ﴿ وَرَبِّي ﴾ وهو الله ﴿ خَالَقَ ﴾ موجد ممد ومن المعلوم ان الخلقلايشبهُ الخالق والصنم لا يماثل الصانم ﴿ لقد كان ﴿ اي موجودا غنياً حقاً قايماً بنفسهِ عن كل شيء ﴿قبل العرشِ ﴿ الذي هو منجملة الاجسام والأكوان ﴿ رَبَّا ﴾ غنياً مالكاً ﴿ وسيدا ﴾ ممدا بنعمهِ لكل ذرة منذرات الموالم العلوية والسنملية بدليل كان الله ولم يكن شيء غيره وفي رواية معهُ وفي لفظ كان اللهولا شيء معهُ وهو الآن على ما عليهِ كان والسيد من اسمائهِ وفسر بهِ الصمد وَثُمُ اسْمَاءٌ خَارَجَةً عَـنِ النَّسْعَةُ وَالنَّسْعَيْنُ وَلَا يَلْزُمُ مَنْ مُفْهُومُ العدد نفي غيره اذ لا مفهوم له معتبر عند الاصوليين فدخول الجنة مرتب على احصاء ما حصره النبي صلى الله عليهِ وسلم في هذا العدد والحقان اسماء الحق تعالى تابعةلاوصافه واوصافه تابعة لكمالاتهِ وكمالاتهُ لا نهاية لها ولا نهاية لاوصافهِ فلا نهاية لاسمائهِ لدليل الحديث اسالك بكل اسم هو لك سميت بهِ نفسك اوعملتهُ احدًا من خلقك او استاثرت بهِ في علم الغيب عندك قال تعالى ولا يحيطون بهِ علما اي ذاتًا ووصفًا واسمًا فالسيد الصمد او المالك فيطلق على الله تعالى لوروده وكذلك كلما ورد فيهِ توقيف اي نص من الشارع وان لم يكن من التسعة والتسعين ولعل الامام مالكا لم يقف فيه على نص فلذلك كره الدعآء بسيدي كما نقله عنهُ القاضي عياض والخلاف في وروده في الاسماء كما ابداه القرطبي والله اعلم ولما قدس الناظم الحق عن التجسيم اخذ يمجده وينزههُ عن الحلول بقوله ﴿ولاحل في شيءٌ اذكان ولاشيء واصلالحلول لغة النزول يقال حالمت بالبلد حاولاً اىنزلت نزولاً ومعناه هنا الحصول علىسبيل التبعية كالاعراض التابعة للجواهر وجودًا وعدمًا وانما لم يجز عليهِ الحلولِ لما يلزم منهُ من الافتقار الى الحل الذي يحله والله اعلم ﴿ تعالى ﴿ غنى ﴿ وَلَمْ يَزِلُ غَنِياً حَمِيدًا ﴾ فعيل بمعنى فاعل ومفعول اي حامدًا شاكرا محمودًا مشكورا ولو جاز عليهِ الحلول للزم من ذلك الافتقار الى المحل الذي يحلم وهو تعالى لم يزل ﴿ دايمالعز ﴾ ازلا ولا بزال ابدا ﴿سرمدًا﴾ دايماً ثم عقب بما يجمع التنزيهات فقال ﴿ وليس كَمْثُلُ اللهُ شي ﴿ وليس كَمْثُلُ اللهُ شي ﴾ لقولة تعالى ليس كمثلهشي، وقوله ولم يكن له كفوءًا احد قال الفيومي هو الشيخ العالم العلامةاحمد ابن محمدبن على الهمداني المقري الفيومي رحمهُ الله فرغ من تصنيف كتابهِ المذكور في العشر الاخير من شهر رمضان سنةثلاثواربعين وسبعايةوهوكتابنفيسفي بابه جواب في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير مثل يستعمل على ثلاثة اوجه بمعنى الشبيه وبمعنى نفس الشيءوذاته وزايده والجمع امثال ويوصف بهِ المذكر والمونث والجمع فيقال هو وهي وهما وهم وهن مثله وفي التنزيل انوُّمن لبشرين مثلنا وخرج بعضهم على هذا

قوله ليس كمثله شيء اي ليس كوصفهِ شيء وقال هو اولى من القول بزيادتها لانها على خلاف الاصل وقيل المعنى ليسكذاتهِ انت لا تكون كذا وعَلَى نفس الشيء وذاتهِ قوله تعالى كمن مثله في الظلمات اي كمن هو في الظلمات ومثال الزيادة فان آمنوا بمثل ما آمنتم بهِ اي بما امنتم قال ابن جني في الخصائص قولم مثلك لا يفعل كذاقالوا مثل زايده اي انت لا نفعل كذا قال وان كان المعنى كذلك الا انهُ على غير هذا التأويل الذي راوه من زيادة مثل وانما تأويله انت من جماعة شانهم كذا ليكون اثبت للامر اذكان له فيهِ اشباه واضراب ولو انفرد هو بهِ لكان انثقاله عنهُ غير مأمون واذاكان له فيهِ اشباه كان احرى بالثبوت والدوام وعليهِ قوله ومثلي لا ننبو عليك مضاربه انتهي كلام الفيوي رحمهُ الله وتاويل ليسكتله شيٍّ على مقتضى تفسير المثل في النفس والذات واضح اي ليس كذاته ذات ولا كصفاته صفات اذا المعنى ليس كهو شيء وكذلك على القول بزيادة مثل واما على تأويلها بالشبيه فيكون هذا على سبيل الفرض والنقدبر والمعنى لو فرض ان له مثلا وشبيها تعالى ونقدس لكان ليس كمثله شي أولا شبيه كما قال تعالى قل انكان للرحمن ولد الاية يعنى لو فرض وقدر

والرفعة والاستخلاص فصدق ان ليس مثله شيء من المحدثات وكيف يكونله تعالى مثل وهو فاطر الارض والسموات وعليهِ حمل قول القائل ·

ولقد قضى فينا المحبة بيننا فاناومن اهوى كشيءواحد ولما كان من معاني المثل الشبية نفاه الناظم بقوله ﴿ وَلَا لَهُ شبيهُ ﴿ يعني لا شبيه له في ذاتهِوصفاتهِوانواع كَالاتهِ والمشابهة في اللغة المشاركة فيمعني من المعاني وفرق ابن قاضي عجلون في شرحه بينالمثل والشبية بانالمثلهو المشارك فيالماهية كزيد وعمروفاتهما مشتركات في حقيقة الانسان والشبه هـ والمشارك في الكيف كالانسان الأسود والفرس الاسود المتشاركين في اللون ولمأكان منملازم التشبيهِ والتمثيل التحديد نفاه في النظم بقوله ﴿ تعالى ﴿ اي ارتفع وتمجد ﴿ ربنا ﴾ مالكنا ﴿ ان يحددا ﴾ فالحد عليهِ محال اذ هو خالق الحد والرسم ولعله اراد نفي التحديد المصطلح عليهِ في المنطق المنقسم عندهم الى كاملوناقص والتحديد بالجهات المصطلح عليه في ضبط الاراضي والعقار وكلذلك محال على ذي العزة والجلال فلا جرم كان محتجبًا بججاب كبريائه وعزته عن ابصار خلقهِ وبروءيتهِ كما قال في النظم ﴿ ولا عين ﴾ يعني لا مقلة باصرة﴿ في الدنياتراه ﴾ اي تبصره وتعاينهُ بخلاف الاخرة ﴿

كما سياتي ﴿ لقوله ﴾ يعني لقوله تعالى لا تدركه الابصار الاية ﴿ سوى ﴾ نبينا محمد ﴿ المصطفى ﴾ المجتبى المختار صلى الله عليهِ وسلم ﴿ اذْ كَانَ﴾ تعليل التخصيص بالروُّ يا ﴿ فِي القربِ﴾ صرح بهِ في قوله تعالى ثم دني فتدلى فكان قاب قوسين او ادني هذا ان جعلت الضما يرعايدة الى الله تعالى لا لجبريل قال البيضاوي ودنوه منهُ رفعة مكانهُ وتدليهِ جذبهُ بشرا شره يعني بجملتهِ ونفسه الى جناب القدس انتهى وقال جعفر انقطعت الكيفية عن الدنو الا ترى ان الله تعالى حجب جبريل عن دنوه ودنو ربهِ منهُ وقال ايضاً دنى صلى الله عليهِ وسلم الى ماودع في قلبهِ من المعرفة والايمان فتدلى بسكون قلبهِ الى ما أدناه وزال عن قلبهِ الشك والارتياب وفي شرح مسلم للنووي فيما نقله من كلام القاضى عياضعن جعفر ابن محمد انهُ قال الدنو من الله تعالى لاحد له ومن العباد بالحـــدود فيكون معنى دنو النبي صلى الله عايهِ وسلم من ربهِ وقر بهِمنهُ ظهور عظيم منزلتهِ لَديهِ واشراق معرفتهِ عاليهِ واطلاعه عن غيبهِ واسرار ملكوتهِ على ما لم يطلع عليهِ سواه والدنو من الله تعالى اظهار ذلك له وعظيم بره وفضله العظيم لديهِ ويكون قربهُ تعالى قابقوسين او ادنى على هذا عبارةعن لطف المحلواتضاح المعرفة والاشراف عَلَى الحقيقة من نبينا صلى الله عليهِ وسلم ومن الله تعالى

أجابة الرغبة وابانة المنزلة ويتاول في ذلك ما يتاول في قوله صلى الله عليهِ وسلم عن ربه من نقرب مني شبرا نقر بت منهُ ذراعًا ٠ انتهى و بالجلَّة فانهُ خصص بهذا المقام دونساير الانام ﴿ وَإِفْرِدَ الْحُ يعنى توحد وتفرد بهذا المنزلة دون الانس والجنوالملائكة وغيرهم ﴿ وَمِن قَالَ ﴾ من البشر وغيرهم كغلاة المدعيين من المتصوفه ونحوه وفي الدنيا يراه ١٤١٤ ببصره ﴿ بعينه ١٤٠٤ علنه الباصرة ﴿ فَذَلْكُ ﴾ القائل ﴿ زنديق ﴾ اي فاجر لا ينتحل دينًا ﴿ طغى ﴾ اي جاوز حد نفسه وتعدى حدودر به ﴿وَتَمْرُدَا﴾ اي عتا كعتات مردة الجن والشياطين ﴿ وخالف كتب الله ﴾ السماوية ﴿ والرسل ﴾ المبشرين والمنذرين من البشر والملائكة ﴿ كُلُّما ﴾ اي اجمع الخوزاع الشريف السرع الشريف السرع الشريف الذيشرعه الله لخلقه في كتبه وعلى السنة انبيائه ورسله ﴿ وابعدا ﴿ اي لعن بكفره وزندقتهِ وكذبهِ وفريتهِ لقوله تعالى ثمنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴿وذلك ﴿ البعيدالطريد كما افهمتهُ الاشارة اليه بذلك ﴿ مَن ﴾ اي من الذين ﴿ قال فيهم ﴾ وفيه ﴿ الهنا ﴾ ويوم القيمة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة فلا شك ولا ريبِ ان﴿ يرى وجه مُيوم القيمة ﴿ سَمِّي بذلك لقيام الناس فيهِ لرب العالمين ﴿ أَسُودَا ﴾ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فنسال الله

المافيه وهذا تصريح من الناظم بتكفير من زعم روءية الله تعالى في الدنيا بالباصره وتوقف في ذلك النجم ابن قاضي عجلون بعد ان نقل عن الكواشي ان معتقد رؤية الله هنا بالعين لغير النبي صلى الله عليهِ وسلمغير مسلم انتهى قال وهذا يحتاج الى نقل يساعده فان باب الكفر صعب لصعوبة التغليظ فيهِ فان ادخال كافر \_في الملة واخراج مسلم عنها عظيم في الدين ولهذا قال بعض المحققين كما نقله القاضي عياض الخطأ في ترك الف كافر اهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد قال عليهِ الصلوة والسلام فاذا قالوها يعنى الشهادة عصموا مني دمائهم واموالهم الابحقهما وحسابهم على الله تعالى فالعصمة مقطوع بها معالشهادة فلا ترتفع الا بقاطع انتهى ونقل ايضاً انهُ راى في الطبقات الكبرى للتاج السبكي حكاية تشتمل عَلَى تحقيق التجلي نقلها عن ابي تراب في ترجمتهِ وعن ابي يز بِد ونقل فيهـا عن القاضي المنير المالكي انهُ فرق بين التجلي وزؤية البصرالتي قيل فيها لموسى لن تراني على الخصوص وقيل فيها على العموم لاتدركه الابصار قال وبسط السبكي الكلام في ذلك معترفاً بالقصور عن فهم وضيق المحل عن بسط العبارة وساق ما صرح فيه قطب الدينالاروبيلي من جواز روَّية الله في الدنيا وان الفرق بينهما وبين روءية الله تعالى في الاخرة انهُ

في الآخرة معلوم الوقوع للمؤمنين كلهم وفي الدنيا لم يثبت الا للنبي صلى الله عليهِ وسلم ولبعض ذويب المقامات العلية قال النجم فهذا تصريح منهُ بوقوع الرؤئية كف الدنيا لغير النبي صلى الله عليهِ وسلم بالبصر فالاقدام عَلَى التَكفير بهذه الدعوى يحتاج اولا الى تحرير المحث لشدة غموضه فلهذا اعترف الشيخ تاج الدين بالتصور عن فهمهِ مع علو مرتبته في فهم الدقايق وثانياً الىنقل خاصفيه لعظم خطر التكفير كالقدم نعمانكر هذه الدعوى أنكارًا شديدًا الكلاباوي في كتابه التعرف وقال لانعلم احدًامن المشايخ ادعاها ولا ورد ذلك في الحكايات الصحيحة عن احد منهم الا طايفة لم يعرفوا باعيانهم قال النجم الشارح ثم نقل يعني الكلاباويان المشايخ اطبقوا على تضليل مدعيها وتكذيبه وصنفوا في ذلك كتباً ورسايل منهم الخراز والجنيد وزعموا ان من ادعى ذلك لم يعرف الله تعالى وقال الشارح نقلا عن القونوي في شرحه وان صح عن احد من المعتبرين وقوع ذلك فيمكن تاويله وذلك لان غلبات الاحوال تجعل الغايب كالشاهدحتي اذا كثر اشتغال السربشيء واستحضاره لهيصيركانه حاضربين يديه وهذا معلوم ككل احد وعلى هذا يحمل ما نقل عنابن عمر رضي الله عنهما انهُ كان يطوف حول البيت فسلم عليهِ انسان فلم يرد عليهِ فشكاه الى

عمر رضى اللهعنةفقال كنا نتراء اللهفي ذلك المكانوهذا يدل على انهُ قد يتفق ذلك في زمان دون زمان ومكان دون مكان الى ان قال الشارح وهذا ملخص كلام التعرف وليسفيهِ صريح بالتكفير والله اعلم ﴿قات ﴾ اعلمان فصل الخطاب هنا ان روءية الله جایزة عقلا ولجوازها سألها الکلیم اد محال ان یجهل موسی مـــا يجب في حق الله وما يستحيل وما يجوز بل كل نبي وكل ولي مقطوع له بمعرفة الله تعالَى ولا سبيل الى النبوة والولاية بدون ذلك ومعرفتهُ تستازم معرفة ما يجب له وما يستحيل عليهِ وما يجوز فلو كانت رؤيته مستحيلة عقلا لما سالهما الكليم اذ سوال المستحيل عدوان في الدعا والمعتدى ممقوت ومقام الانبياء منزه عن ذلك وكذلك الاولياءُ الا ترى كيف لم يؤسه منها بل علق وجودها على استقرار الجبل وذلك امر ممكن في نفسهِ ولكنها مع جوازها عقلا هل هي واقعة حسًّا جايزة شرعًا او لا هذا محل النظروالذي نراه والله اعلم بغيبهِ انها غيرواقعة بالبصرلغير محمد سيد البشئر صلى الله عليهِ وسلمولو وقعت لاعطيها الكليم ومن المعلوم ان آخر مقامات الولاية إول مقام الصديقية واخر مقام الصديقية اول درجات النبوة واخرها اول درجات الرسالة واخرها اول درجات ولي العزم الذين من جملتهم موسىولم يُظفرُ بالرؤية على المشهور

عند الجاهير من السلف والخلف مع اختلافهم في وقوعهاو ثبوتها للنبي الفاتح الخاتم صلى الله عليهِ وسلم ليلة الاسرا بين منكر من الصحابة كعائشةومنوافقها فقد صرحت بتكذيب من نسب ذلك للنبي صلى الله عليهِ وسلم كما رواه مسلم و بين معترف بها مسلم لهاكابن عباس واتباعه وكلمنهم اخبر على حسبما وصله واعتقده فكيف يظفر بها من دونهم في الرتبة واسفل منهم بكثير في الدرجة والمشهور عندعلماء الظاهر والباطن كالقشيري والغزالي وغيرها انالشهود والرؤية اعناهما بالقلب دون المقلة فيهذهالدار الفانية لأن البصرفان والحق باق فسلا يرى الباقي بالفاني فاذا كان يوم القيمة ركبوا تركيباً باقياً فكانت ابصارهم باقية فصح ان يرى الباقي بالباقي وهكذا منقول عن الامام مالك ومستحسن منه فكذب مدعي الروئية بالباصره هنا مماكاد ان يطبق عليهِ الخاص والعاملاسيا بمن يكون متمسكاً بالاوهام غير متخلق ولا متحقق بقوإعد الاسلام ففسقه لكذبهِ في دعاويهِ وافتراوُه فيما يحكيهِ واضح لاشك فيه واما التجلي والاستتار في اصطلاح القوم فامره مشهور نبهنا على ما شاء الله من ذلك في كتابنا شرح التائية الفارضية وشرح التائية الصفدية المسماة بسلك العين فليراجع ثم واما كفره وزندقتهُ فنكلهالى الله العليم بجقايق الامور عَلَى ان

صاحب الانوار صرح بكفره حيث قال في باب الردة ولو قال انی اری اللہ ویکلنی شفاهاً کفر انتھی نصهٔ بحروفهِ واللہ اعلم ولولا خشية الاطالة وخوف الملالة لاطنبنا اذ هو مقام محتمل للاطناب ولكن في هذا القدر كفاية لاولى الالباب واما الروئية لله تعالى بالباصره في الدار الاخرة فهو مذهب اهل السنه رزقنا الله واحبابناذلك في روضات الجنةواليهِ اشار في النظمِحيث قال ﴿ وَلَكُن ﴾ حرف استدراك ﴿ يراه ﴾ اي يبصره ﴿ فِي الجنان ﴾ جمع جنه وجيم الجنان مكسورة سميت الجنة بذلك لانها تستر ماكنيها باوراق اشجارها فيرى الله فيها ﴿عبادُهُ ﴾ المخلصون الاخيار ﴿ كَمَّا صِحُ اي ثبت ﴿ فِي الاخبار ﴾ يعني الاحاديث النبوية وذلك الذي صج ﴿ نرويهُ ﴾ اي ناثره وننقله ﴿ مسندًا ﴾ باتصال من الثقات الاثبات الى النبي صلى الله عليهِ وسلم واشار بقوله كما صح الى آخره الى حديث أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر رواه البخاري وغيره من طرق منوعة ومنها رواية سلم ان اناساً قالوا يارسول الله هل نرىر بنا يوم القيامة قال هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لاقال فأنكم ترونه كذلك الحديث فتشبيه الروءية بروؤية البدر والشمس منحيث الوضوح التام والتجلي الكامل

الذي لا شك فيهِ ولاريب لا يلزم منهُ تشبيه الحق تعالى بالبدر والشمس فانهُ ليس كمثله شيء ورؤيته عبارة عن رفع الموانع من غيرجهة ولامسافة ولا ارتسام ولا اتصال شعاع ونحو ذلك مما يجوز او يتصور في روية الاجسام والاجرام فيشاهدون ملكآ عظيماً ليس كمثله شيء وفي التنزيل ما يشهد بذلك كقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة اي مشرقة بهية الى ربها ناظرة اي مبصرة مشاهدة وهذا النظر والمشاهدة يختلف كل منهما بحسب الاحوال والمقامات فيتجلى لكل عبد منهم في مقامهِ من حيث ما يقنضيه مقامة المقسوم له في العلم السابق الازلي حسبما ترجمة عندقوله تعالى ولكل درجات مما عملواوقوله هم درجات اي اصحاب درجات عند الله الايه وشرح حالهم في الرؤية بما يطول شرحه جعلنا الله واحبابنا منهم وآجزل حظنا منهُ وفسرت الزيادة في قوله تعالى للذين احسنوا الحسنىوز يادة بالنظر والرؤية كمارواه مسلم مرفوعاً واطنب القرطبي في تذكرتهِ في هذا المقام وجمع ما تفرق من الاخبار وكلام العلماء الاعلاموقال روي في صحيح الاحاديثان الله تعالى اذا تجلى لعباده ورفع الحجبءن اعينهمفاذا راوه تدفقت الانهار واصطفقت الاشجار وتجاوبت السرر والغرفات بالصرير والاعين المتدفقات بالخرير واسترسلت الريج المثيره وانبث في الدور والقصور

المسك الاذفر والكافور وغردت الطيور واشرقت الحور العين ثم قال ولولا ان الله يثبتهم و ببقيهم لحل بهم ما حل بالجبل حين تجلى لهثم نفي الحجية متأولا فيما ورد من ذلك في حقهم وقسال بل يتفق الاوقات وتتساوي الاحوال فيكون في كل حال شاهدًا وبكلجارحة ناظرًاولا يكون فيحال محجوبًا ولابالغيبة موصوفًا حكى عن قيس المجنون انهُ قيل له ندعو لك ليلي فقال وهل غابت عنى فتدعنى فقيل اتحب ليلى فقال المحبة ذريعة الوصله وقدوقعت الوصله فانا ليلي وليلي انا انتهى كلامهُ في التذكره ﴿قلتُ ﴿ ويشيركلام قيس الى معنى قول بعضهم رق الزجاج ورقت الخمر فتشابها فتشاكل الامر فكانما خمر ولا قدح وكانسا قدح ولا خمر ومما نقل القرطبي عن ابن المبارك متصلا ان ابا موسى الاشعري قال على منبر البصره ان الله عز وجل ببعث يوم القيمة ملكاً الى اهل الجنة فيقول هل انجزكم الله وعدهفينظرون فيروب الحلي والحلل والاثمار والانهار والازواج المطهرة فيقولون نعم قد انجزنا الله ما وعدنا فيقول الملك هل انجزكم ما وعدكم ثلاث مرات فلا يفقدون شيئًا مما وعدوا فيقولون نعم فيقول بقي لكم شيء ان الله يقول للذين احسنوا الحسنىوز يادة الاان الحسنى الجنة والزيادة

النظر الى الله تعالى وامـــا رؤينهُ في عالم النوم فالمعظم من مثبتي الرؤية قايلون بجوازها من غير كيف وقد راه غير واحد منهم ابن حنبل فقال بما يتقرب اليك المتقربون قال بكلاميقال قلت بفهم او بغير فهم قال بفهم و بغير فهم ومنهم ابو حنيفة قيل راه تسعاً وتسعين مرة في قصة طويله وعبر ابنسيرينذلك بدخول الجنهُ والنجاة منهم هو فيهِ ولما كانت مسئلة خلق القرآن مما لقدم فيها الابتلا وعظم فيها البلا اراد الناظم ان يوضعها وعلى وجهها يشرحها فلذلك قال ﴿ونعتقد القرآنِ ﴿ النظمِ المعجز ﴿ تَنزيلِ ربنا﴾ الايات كثيرة مصرحة بذلك منها الحمدلله الذي انزل عَلى عبده الكتاب وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقوله انا انزلناه في ليلة القدر ونعنقد ان﴿ بِهِ جَاءَ جِبْرِيلٌ ﷺعليهِ السلام وهو الملك المثنى عليه بالقوة والمكانة في التنزيل المشار اليه بقوله تعالى ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى فقول الجمهور انهُ راه النبي صلى الله عليهِ وسلم على صورته لهستماية جناح مرتين وفي اسمهِ تسع لغات جبريل بكُسر الجيم وفتحهــا وجبرئل بفتح الجيم وهمزة مكسورة وتشديد اللام وجبرائيل بالف وهمزة بعدها يآء وجبرابيل يبائين بعدالالفوجبرائيل مهمزة بعد الراءو ياءوجبرئيل بكسر الهمزة وتخفيفاللاممعفتحالجيمو جبرين بفتح الجيمو كسرها

نقل ذلك النووي في تهذيبهِ وقال الفيومي في المصباح المنير هو اسم مركب من جبر وهو العبد وايل وهو الله انتهى فجبريل جاء بالقران وعلهُ ﴿ النبي ﴾ صلى الله عليهِ وسلم وصيغتهُ فعيل من البنا اي الخبر او النبوة وهو المكان المرتفع فيحتمل ان يكون بمعنى فاعل بمعنى انهُ مخبر عن الله تعالى و بمعنى مفعول انهُ مخبر عنهُ كذلكان جعلتهُ من النبوة فهو رافع لاقدار اتباعه ومرفوع القدر عند الله تعالى وسميعليهِ الصلوة والسلام ﴿ محمدًا ﴾ لكثرة خصاله المحمودة والدليل على اتيان جبريل اليهِ قوله تعالى نزل بهِ الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين مع قوله تعالى علمه شديد القوى وسماه روحاً حيث خلق من الروح واميناً لأتمانه على الوحى وشديد القوى لاقتلاعه مساكن قوم لوط بما فيها من السكان ورفعها عَلَى جناحه الى السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح الديكه ولم ينتبه منهم نايم ولم يكفا لهم إناثمقلبها فجعل عاليها سافلها وكانت خمس مداين بجميع ما فيهامن الدواب والناسوفيها اربعايةالفواربعة الافواهلاكه تمودبصيحة واحدة وحمله الوحى المنزل على الانبياء الذي قيل فيهِ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرايتهِ خاشعًا متصدعًا منخشية الله فهو جامع بين القوى الجسمانيةوالروحانية ﴿وانزله ﴾ الضمير المستتر في انزل راجع الى الله

والىجبريل والهاء في انزله تعودالي القران ﴿ وحيا ﴿ مفعول مطلق اوحال من الفاعل بمعنى موحيا او من المفعول بمغنى موحاً واصل الوحى لغة الاشارة والرسالة والكتابة ثم غلباستعاله فيما يلقي الى الانبياء من عند الله تعالى وانما قال وانزله موافقة للقرآن اذ فيهِ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب والانزال نقل الشيء من اعلى الى اسفل ولحوقهِ للمعاني بتوسط لحوقهِ الذوات ولعل نزول الكتب الالهية على الرسل بانب يتلقفهُ الملكمن الله تعالى تلقفًا روحانيًا او يحفظهُ من اللوح المحفوظ فينزل بهِ الى الرسل فقوله وحيا ﴿ البه بعني الى النبي صلى الله عليهِ وسلم ﴿ وانهُ \* يعني القران عَلَى انهُ يصلح ان يكون عائدًا الرالني صلى الله عليهِ وسلم الدلالة والبيان وقيل الدلالة الموصلة الى البغية فالقرآن هاد اي دال عَلَى الطريق القويم وكذلك النبي صلى الله عليهِ وسلم هــاد لقوله تعالى في القران لا ريب فيهِ هدى ً للنقين مع قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى الآية وقال في حق النبي صلى الله عليهِ وسلموانك لتهدي الى صراط مستقيم ولكن الارجح عوده الى القران بدلیل سیاق الکلام ﴿ ياطوبي بهِ لمن اهتدی ﴿ نادی الجنة منزلا لها منزلة من يعقل كانهُ يقول ياطو بي كوني لمن اهتدى وهي له لا

محالة لقوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب واصل طوبى طيبي قلبت الياء واوًا لمجانسة الضمة ويحتمل ان تكون الكلمة ماخوذة من الطيب والمعنى له العيش الطيب وقيل معناه حسنيً وخيرله وكلما جاز في قوله تعالى طوبى لهم ياتي هنا ثم شرع يصف القرآن بالقدم والانزال وغيرها فقال ﴿ كلام قديم اعتبار كونةِ صفة لله تعالى وقد نقدم عد الكلام منجملة الصفات الذاتية فيكون قدياً تنزيهاً للذات القديمة عن ان تكون معلا للحوادث وحكى البيهق في حكاية طويلة ان الشافعي قال لمن كان يناظره كان الله وكان كلامه اوكان الله وما كان كلامه قال الفخر الرازي قلت وهذه اشارة الى ما يقوله المتكلمون من ان من لِايكون متكلماً ناقصاً فلو لم يكن متكلماً في الازل كان ناقصاً وذلك محال وروي البيهقي عن الشافعيانة قال انا مخالف لابراهيم ابن علية في قوله لا الله الا الله لاني اقول لا اله الا الذي كلم موسى من وراء حجاب وهو يقول لا اله الا الذي خلق كلاماً سمعهُ من وراء حجاب انتهى ونقلتهُ من كتاب الترجع واذا علمت ان كلامه تعالى قديم باعتبار كونه صفة قائمة بذاته فاعلم انه باعتبار النظم المعجز ﴿ مُنْزَلُ ﴾ اي النظم المعجز المسمى بالقران الدال على الكلام النفسيي القايم بالذات ﴿ غيرُ محدَثَ ﴾ باعتبار تسميثه بكلام الله تعالى أ

كما في الخبر القران كلام الله غير محلوق ونص علماؤُنا عَلَى تَكْفير من قال القرآن كلام الله مخلوق كما في الانوار وحكى الربيع أن حفص الفرد قال للشافعي القرآن مخلوق فقال الشافعي كفرت بالله العظيم قال الفخر الزازي يشبه أن يكون التكفير بسبب أن الالههو الموصوف بالصفات فقدم الاله يقتضى قدم الذات والصفات مَعًا فَمْنَ أَنْكُرُ قُــدم الصفات تعذر عليهِ القول بقدم الآله وهذا كفرانتهى ونقلته منكتاب الترجيح للرازي ولماكان الكلام مشتملاً عَلَى الامر والنهى اشار اليهِ الناظم بقوله ﴿ بامر ونهى ﴾ يعنى منزل بامر وهو استدعا الفعل بصيغة افعل من حيث الجملة ونهي وهو استدعا النرك بصيغة لا تفعل ﴿ والدليلُ ﴾ على قدمه ﴿ تَاكَدًا ﴾ بانه لو كان حادثًا للزم ان تكون الذات العلية محلاً للحوادث وذلك محال وبالخبر الذي اوردناه وهو قوله صلى الله عليهِ وسلمِالقران كلام الله غير مخلوق فهو باعتبار الكلام النفسي القايم بالذات ﴿ كلام اله العالمين ﴿ وهو الله ﴿ حقيقة ﴿ لا يجوز عليهِ حدوث ولا حرف ولاصوتولانقدم ولا تاخر ولا انقطاع ولا سكون ولا نحو ذلك﴿ فَمْنِ شَكَ ﴾اي ارتاب ﴿ فِي هَذَا﴾ القول الصحيح والاعتقاد الحق ﴿ فقد ضَلَ ﴾ عن السبيل ﴿واعتدى ﴿بنسبتهِ الى رَبِّهِ ما لا يليق بجلاله ﴿وَ ﴿نعتقد ان

القران ﴿منهُ﴾ اي من الله ﴿بدا﴾ اي ظهر حال كونهِ يصف ﴿ قُولاً قَدَيًّا ﴾ اي يدلعليهِ ﴿ وَ ﴾ نعتقد ﴿ انْهُ ﴾ ا ہے المنظم المعجز ﴿ يعود الى ﴾ غيب ﴿ الرحمن حقّاً كما ﴾ من خزاين غيبه ﴿ بِدَا﴾ ايظهر وعوده اليهِ تعالى كعودسا ير الاشياء ويحتمل وجوهاً آخر تركناها اختصارًا ﴿وَجُ نِعتقد﴿ ان كلام الله ﴾ اي كلام الله النفسي ﴿ بعض صفاته ﴾ العلية القائمة بذاته الحيدة. ﴿ وَجَاتَ ﴾ ايعظمت ﴿ صفات الله ﴾ وهي المعاني القائمة بذاته ﴿ ان نُتُعددا ﴾ ينسبتها الى الحدوث والحرف والصوت ونحوها ﴿ مُن شك ﴾ اي ارتاب ﴿ فِي تنزيله ﴾ اي تنزيل مادل عليه وهو النظم المعجز من اللوح الحفوظ جملة واحده في ليلة القدر من رمضان الى السماءالدنيا ومنها عَلَى قلب نبينا محمدصلى الله عليهِ وسلم مجودا مرتلاً ترتيلاً وهذا المنزل الذيهو النظم المعجزالسمي بالقران الذي عجزت الفصحا والبلغا عن الاتيان بسورة مثله الدال عَلَى الكلام الذي هو صفة ذاتية لله تعالى منشك في تنزيله ﴿ فَهُو كَافَرِ ﴾ لتكذيبهِ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واما الكلام القايم بالذات فمحال عليهِ التنزيل والتنقل والتحويل وكلماهومنسماتالحوادث﴿ومن زادَ فيهِ ﷺ ايفيالقران المعجز ولو حرفًا واحدا ﴿قدطني ﴿ بَجَاوزِهُ حد الله تعالى وافترائهِ عليه ﴿وتمردا ﴾ اتصف باخلاق الشياطين

التي من جملتها الكذب والتمرد ﴿ ومن قال ﴾ معنقدا ﴿ مناوق كلام الهناﷺهذا مقول القول وقصدبه الكلام النفسي او النظم المعجز مطلقةموهما انبعض الصفات مخلوقه وفقد خالف الاجماع ﴿ وهو اتفاق اهل الحل والعقد من هذه الامة على امر فان مما اجتمعت عليهِ الايمة من اهل الحق ان القرآن كلام الله غير مخلوق وصبرابن حنبل عَلَى ضربالسياط وتحمل الآذا بهِوكذلك غيره ولم يفوهوا بالقول بجدوث القرآن ولا بمخلوقيته فلايقول ذلكالا من خرق الاجماع وجهل الحق ﴿جهلا والحدا ﴾ كيف وقد صح في الخبر حسبما نقله في المواقف ان النبي صلى الله عليهِ وسلم قال من قال ان القران مخلوق فهو كافر بالله العظيم فاستدل بهِ على تَكْفير نحو المعتزلة القائلين بخلق القران واجيب عنهم بانهم لا يقولون بالكلام النفسي ولا نزاع لاهل السنه في حدوث الكلام اللفظي و بانهم مناهل القبله ولم يزلالسلف والخلفعلي الصلوة خلفهم وعلى مناكحتهم وموارثتهم واجراء احكام المسلمين عايهم كما ذكره النووي وتاول البيهتي وغيره ما جاءعن الشافعيوغيره منتكفير القائل بخلق القرآن على كفر النعم لا الخروج من الملة وناقشهُ في هذا جماعة وبعضهم تاوله بمن يقول مخلوق اي مختلق بمعني مغتراً ﴿ وَبَالْجُمَلَةِ ﴾ فالقول الفصل أن القرآن يُطلق تارة على الحروف

بالسنننا محفوظ في قلو بنا مكتوب في مصاحفنا كما صرح به في النظم بقوله ﴿ونتلوه قرانا﴾ بالاحرف السبعة والمقاري العشرة ﴿ كَمَا جَا ﴾ به جبريل عايه السلام ﴿ معر با ﴿ يعني بلغة العرب ومنثم لايجوز ترجمة الفاتحةبل يعدل الى غيرها عند العجز منقران او ذكر ويحتمل ان يكون معر بًا معناه سلماً مناللحن والتحريف ﴿ وَنَكْتُبُهُ فِي الْمُصْعَفَ ﴾ استحبابًا حفظًا له وتحافظًا عايبِ تاسيًا بالشيخين وبعثمان دي النورين وحرفًا محرد الله من النقط والشكل كما كان في المصاحف العثمانية وان كان نقطهُ وشكله بدعة فهي حسنة واوضح التفتازاني في شرح المقايد هذه المعاني حيث قال وتحقيقهُ ان الشيء وجودًا في الاعيان ووجودا في الاذهارــــ ووجودًا في العبارة ووجودًا في الكِتابة فالكتابة تدل على العبارة وهي على ما في الاذهازوهو عَلى ما في الاعيان فحيث يوصف القران بما هو مناواز مالقديم كما في قولنا القران غير مخلوق فالمراد حقيقتهُ الموجودة في الخارج وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات يراد به الالفاظ المنطوقة المسموعة كما فى قولنا قرأت نصف القران او المخيله كما في قولنا حفظت القران او الاشكال المنقوشة كما في قولنا يحرم للمحدث مس القران وافاد في جواب سوال ان القران مشترك بين النفسي واللفظي وان معنى اضافته

البهِ تعالى انهُ صفتهُ بالمعنى الاول وَ مخلوقه بالمعنى الثاني ليس من تاليفات المخلوقين فوجب الايمان بهِ بكلا المعنيين كما قال الناظم ﴿ ونوا من الله الله عنه و الله الكتب السماوية ﴿ التي هي قبله ﴿ مَن نحو صحف شيشية وابراهيمية وتوراة وانجيل وزبور ﴿ وِ بِالرِّسِلِ ﴾ من البشر والملائكة و بالانبيا ﴿ جِمَّا ﴾ من نقدم منهم ومن تاخر معتقدين افتتاحهم بآدم وختمهم بنبينا محمد صلي الله عليه وسلم ﴿لانفرق ﴿ بين احد منهم ﴿ كالعدا ﴾ يعني اعدا. الله واعداوءنا من اليهود والنصارىالقايلين نو من ببعض ونكفر ببعضفنحن نمتثل قوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم الى قوله ونحن له مسلون فشرع كل منهم كانحقاً في زمانه حتى تعقبهُ ما نسخهُ الا شرعنا فلا ناسخ له بجود الله وكرمه ثم شرع في بيان الايمان بقوله ﴿وايماننا﴿معشر الموْمنين﴿قول﴾ باللسان مترجم عنهُ بالشهادتين ﴿ وفعل ﴾ بالجوارح والاركان من اقام الصلوة وانيأ زكوة وصوم وحج وغير ذلك من التعبدات ﴿ ونيه ﴿ اي اعتقاد صحيح جازم مطابق كاين في القلب والجنان واطلق النية واراد محلها وهو القلب يعنى وتصديق قلب اذ هو محل التصديق المقيد لقوله تعالى كةب في قلوبهم الايمان وقوله وقلبه مطمئن بالايمانوقوله وحبب اليكم الايمان وزينة في قلوبكم

فاصل الايمان كما ذهباليهِ ابو الحسنالاشعريواكثر اهل السنة التصديق القلبي للرسول صلى الله عليه وسلم كلاعلم محيئه بالضرورة وهو عند الشافعي وجمهور السلف قول وفعل واعنقاد وعطف الاعمال عليهِ في نحو امنوا وعملوا الصالحات لا نقتضي المغايره بلهو من باب ذكر الخاص بعد العام كقوله فاكهة ونخل ورمان ونظا يره ولاشك في زيادتهِ ونقصانه كما قال ﴿ ويزداد بالتقوى ﴿ اي العامة والخاصة ﴿ وينقص بالردا﴾ وهو الفجور وما يقرب منهُ كارتكاب المتشابه وفضول المباحاذ الأكثراعمالا الاحسن اخلاقاً اكمل ايماناً من ضده **وال**تصديق نفسه نقبل الزيادة والنقصان كالعقدة المحكمة مع العقدة الرخوة وكالتصديق بطلوع الشمس عند مشاهدتها طالعة فانهُ اتم وأكمل من التصديق بجدوث العالم ومن المعلوم قطعاً ان ايمان احادالامة وتصديقه لايضاهي ايمان الصديق فمن دونهِمن الصحابة فمن فوقهم من الرسل والانبيا وهذا لا مرية فيهِ والآيات القرآنية ناطقة بهذا كله نحو و بزداد الذين آمنوا ايماناً فزادتهم ايماناً ولكن ليطمئن قلبي واليه يرشد قول على لوكشف الغطا ما ازددت يقيناً ومنهُ امتحان حارثة لما قال اصبحت مومناً فقال له صلى الله عليهِ وسلم لكل حق حقيقة فما حقيقة ايمانك حتى اخبره بمشهود العرش بأرز اوروءية اهل الجنة

في الجنة بتزاورونواهل النار في النار يتعاوون فاقره بقوله عرفت فالزم عبد انور الله قلبهُ وبزيادة الايمان ونقصانهِ تتفاوت مراتب. الاولياء والاصفياء والصديقين بل ومقامات الانبيا والمرسلينفلا جرماً كرممن أكرم بخوارق العادات بزيادة الايمان وصفا الارادات ثم لماكان من الايمان نفي التشبيه والتعطيل اردفهُ بقوله﴿ فلا مُذَهِبِ التَّشْبِيهِ ﴾ يعني مسلك اهله وهم الحِسمه ومنهم اليهود ً وغيرهم لانعنقده ولا ﴿ نرضاه ُ مذهباً ﴾ اي مسلكا لانهُ مسدود مفضى الى التيار والهلاك ﴿ولا مقصد التعطي ﴾ للذات العلمة كالدهرية او لصفاتها السنية كمنكري الصفات من المعتزله خوفاً مَن تعدد القدما زاعمين ان النصارى كفروا بقولهم ثالث ثلاثة فكيف بمن يقول ثامن ثمانية او نحو ذلك ﴿والجوابِ السَّلا محذور في تعدد الصفات القديمة مع كونها قايمة بذات واحدة فردت بخلاف تثليث النصارى فانهم اثبتوا ثلاث ذوات سموها بالاب والابن والروح القدس تعالى الله عن قولهم علوا كبيرًا وصدر قوله تعالى ليس كمثله شيء راد على المجسمه وعجزه اعنىقولهوهو السميع البصير رادعلي المعطله القابِلين بنغي الصفاتمن الفلاسفة وغيرهم اهلكهم اللهودمرهم فمقصدهو لاءايضالا بخنرضاه مقصدا به لافضايهِ الى الضلال والهلاك واشار الى المذهب الحق بقوله

﴿ وَلَكُنَّ بِالقرانِ ﴾ المشتمل على التنزيه واثبات الذات والصفات ﴿ بهدي الاتباع ﴿ ونهتدي \* بحسن الاتباع فيافوز وسعادة عبد مو من ومخلص اهتدى به كما قال ﴿ فقد فاز ﴾ اي ظفر ونجا ﴿ بِالقرآنِ عبد قد اهتدى ﴿ فَالبَّا مَعْلَقَ بِاهْتَدِي وَالْمُغَيِّ فَقَدْ فاز عبد اهتدى بالقران فلم يفرط بتعطيل ولم يفرط بتشبيه وتمثيل بل عمل بالتنزيه والتمجيد والتبجيل يحكى عن الشافعي رحمةُ الله انهُ قال من انتهض لمطلب مدبره فانتهى الى موجود ينتهى اليهِ فكره فهو مشبه وان اطان الى العدم الصرف فهو معطل وان اطان الى موجود فاعترف بالعجز عن ادراكه فهو موحد انتهى ولما رد في النظم على المعطلة والمشبهة شرع يرد على منكري ارادة الحق للشر فقال ﴿ونوء من ﴿ اي نصدق ﴿ ان الحير ﴾ قدمهُ اهتمامًا بهِ لشرفهِ ورضى الحق بهِ ﴿والشرِ ﴿اخرِهِ تنفيرا عنهُ وتحذيرًا منهُ واكده بقوله ﴿ كُلُّهِ ﴾ ليشمل كلامن الأيمان والكفر والنفع والضرما حسنة الشرع والعقل اوقبحاه كل ذلك ﴿من الله ﴿تعالى ﴿ نقد يرا ﴾ بعلم ازلي وارادة نافذة ﴿عَلَى العبدِعددا﴿ يعني في سابق العلم كما قال تعالى وما اصاب من مصيبة الا باذن الله الاية وقال وخلق كل شيء فقدره ثقديرا وقال اناكل شيء خلقناه بقدر وقال نبيه صلى الله عليه وسلم كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس

ما شئت كان وان لم اشا

وما لم تشا ان اشا لم یکن

خلقت العباد عَلَى ما علمت على العلم يجري الفتى والمسن على ذامننت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا لم تعن فمنهم شتي ومنهم سعيد ومنهم قبيع ومنهم حسن وخالفت المعتزلة في ان الله لم يرد من الكافرين الكفر وانما اراد منهم الايمان كما لم يرد من العاصي المعصية وانما اراد منهم الطاعة اذ ارادة القبيح عندهم قبيعة فيلزم ان يكون اكثر افعال العباد غير مراد الله تعالى على معتقدهم الفاسد والقران رادعليهم كقوله في يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا وقوله من يشاء الله وضن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا وقوله من يشاء الله يضلله وقوله ومن يضلل فلن تجد له وليامرشدا وروي البيهق

يسنده قوله صلى الله عليهِ وسلم لابي بكريا ابا بكر لواراد الله ان لا يعصىما خلق ابليس ﴿فَأَنَّدَة ﴾قال الامام الفخر الرازي في كنابه الترجيج في مناقب الامام الشافعيرضي الله عنهُ ولقدسالني جمع من المعتزلة في خوارزم عن قوله تعالى فمن شاءً فليوُّمن ومر\_\_ ا شاء فليكفر قالوا هذا تصريح بان الكل بمشيئة للعبد قلت بل هذه الاية من اقوى الدلايل عَلَى القول بالقضاء والقدر وذلك لأن هذه الآية وأن دلت عَلَى إن صدور الفعل من العبد موقوف على كونهِ شايئًا فقوله تعالى وما يشاون الا ان يشاء الله دليل على ان حصول المشيئة للعبد موقوف على كونالله تعالى شايئًا لتلك المشيئة فهاتان الايتان بمجموعها دليل قاطع على ان الكل بقدرة الله تعالى انتهى وما تمسك بهِ المعتزلة من نقبيح ارادة القبيح فذلك بالنسبة الينا لا اليهِ تعالى اذ لا قبيح يصدر من جنابه كما قال رسول الله صلى الله عليهِ وسلم والشر ليس اليك يعني ليس ينسب اليك اذ الخير بيديك وان سمى الشرشرًا بالنسبة الينا فهو خير بالنسبة اليه كاقيار

ويقبح من سواك الفعل عندي فيفعله فيحمل منك ذاكا فهو تعالى لا يسال عما يفعل ومعنى قوله وما اصابك من سيئة فمن نفسك فالسيئة ما يسوء العبد من بلية ونحوها فمن نفسه

استحقها بذنو بهِ كقوله من يعمل سوء يجز بهِ وقوله وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم الايه وهذا تأديب من الله تعالى لعبده بحيث لاينسب الشراليه على الانفراد كما لا يقال خالق الخنازير وانكان هو الخالق لهم حقيقةومنهذا قول الخليل واذا مرضت فهو يشفيني ولم يقل مرضني وقول يوشع وما انسانيه الاالشيطان وقول الخضر فاردت ان اعيبها ﴿وَبَالْجَلَّةِ﴾ فالخير وضده والنفع وضده ونحو ذلك كل بتقدير الله تعالى وارادتهِ ومشيئته لقوله تعالى قل كل من عند الله تعالى ﴿ نُتمة ﴾ حكى ان القاضى عبد الجبار احد شيوخ المعتزله دخل عَلَى الصاحب ابن عباد وعنده ابو امحق الاسفرايني احد ايمةاهل السنه فلما راي الاستاذ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء فاجابهُ على الفور سبحان من لا يقع في ملكه الا مايشاء فقال عبد الجبار ايشار بنا ان يعصى فقال الاستاذ افيعصي ربنا قهرا فقال القاضي ارايت ان منعني الهدي وقضي على بالرَّدي احسن اليَّ ام اما فقال الاستاذ ان منعك ماهو لك فقد اسا وان منعك ما هو له فيختص بالرحمة مايشا ﴿خاتمة﴾ لا يجب عَلَى الله صلاح ولا اصلح اذله الخلق والامر والله يحكم لا معقب لحكمه وقد اوضمنا ذلك في الميمية المسماة بالجوهر المحبوك وثم فيها نفايس لا يستفني عنها على انهُ تتبعثافعاله فوجدت عَلَى

وفق مصالح عباده تفضلا وامتناناًبدليل ويختار ماكان لهم الخيره مع قوله وعسى ان تكرهوا شيئًا وهو خيرككم فعسى ان تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيهِ خيرًا كثيرا﴿ تَكَالَةُ ﴿ وَالْمَذَهِبِ الْحَقِّ انْ للعبد افعالاً اختيارية نيطبها التكليف كما قال تعالى لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت خلافًا للجبرية القايلين بان العبد مجبور على افعاله وجوابهم بالفرق ضرورة بين حركة المرتعش وغيره والله اعلم ولمأكان من لازم الايمان تصديق ماجاء بهِ النبي صلى الله عليهِ وسلم ومن جملة ذلك الموت قال في النظم ﴿ ونوْمن ﴿ اي نعنقد مصدقين ﴿انالموت ﴿وهو فقد الحياد بمفارقة الروح والجسد و بقائها مجردة في عالم البرزخ منعمة او معذبة والا ظهركما قال السبكي انها لاتفني ابدا حئى عند النفخة الاولى قال المحلي لان الاصل في بقائها بعد الموت استمراره انتهى فالموت نومن انهُ امر ﴿ ﴿ حَق ﴾ مشاهد لاشبهة فيهِ ﴿ واننا سنبعث حقًّا بعد موتتنا ﴾ لقوله تعالى ثم آنكم بعد ذلك لميتون ثم أنكم يوم القيمة تبعثون والايات فيالموتوالبعثلاتكاد تحصر وكذلك الاخبار وانكرت الفلاسفة حشر الاجساد والقران والسنة رادان عليهم آكمل رد ومذهب اهل الحق ان الاجساد باعيانها يعيدها الله تعالى كاملة كما كانت ثم يبعثها الى ارض القيمة يوم يقوم الناس لرب العالمين واليهِ اشار

الناظ بقوله بخرغد المجافذا من قوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولقد احسن الرازي حيث قال لمنكري البعث انا اذًا آمنا به وتأهينا له فان كان حقاً فقد نجونا وهلك المنكرون وان كان باطلا لم يضر ناهذا الاعتقاد غاية مافي الباب ان بفوتنا هذه اللذات الجسمانية والواجب على العاقل ان لا يبالي بفواتها لكونها في غاية الحساسة اذهي مشتركة بين الحنافس والديدان والكلاب لانها منقطعة سريعة الزوال والفنا فكان الاحتياط في العاد اولى كما قبل معزو الى ابي العلاء المعري وربما نقل معنى ذلك عن على ابن قبل معزو الى ابي العلاء المعري وربما نقل معنى ذلك عن على ابن قبل المناب قال

قال المنجم والطبيب كلاها لن تحثير الاموات قات اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر او صح قولي فالحسار عليكما وكما ان الموت حق والحشر حق والبعث كذلك فكذلك عذاب القبر ونعيمه كما قال الروان عذاب القبر الكافر والفاسق واكتنى بذكره عن ذكر النعيم فيه كماكتنى بذكر الحرفي قوله سرابيل نقيكم الحريبيني والبرد ونظايره كثيرة فعذاب القبر ونعيمه المحرق ونؤمن الكثيف المستبك به اشتباك الماء اللطيف المودع في هذا الهيكل الكثيف المشتبك به اشتباك الماء بالعود الاخصر كما قاله جمهور المتكلمين وقال كثير منهم انها

عرض وهي الحياة التي صار البدن بوجودها حياً وقال الفلاسفة وكثير من الصوفية انها ليست بجسم ولا عرض وانما هي جوهر ً قائم بنفسهِ غير متحيز متعلق بالبدن للتدبير والتحريك غير داخل فيهِ ولا خارج عنهُ وامسك قومعن الكلام فيها فلم يعبروا عنها. بأكثر من موجود لانالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عليها وبالجملة فالعذاب والنعيم عليها وعلى مملها المشار اليهِ بقوله ﴿ والجسم ﴾ | واصله ما تالف من جوهرين فصاعدًا او المراد بهِ هنا الجسلسا الإنساني ﴿الذي فيه الحدا﴾ هذه الجلة صفة للقبر او للجسم كلاها جايز ويكون معنى الجسم الذي فيهِ اي بسببهِ الحدا يعني وضع في لحده وهو الشق في جانب القبر والف الحدا للاطلاق لاللتثنيه والدايل على عذاب القبرايات منها قوله تعالى فان لهمعيشة ضنكا وقوله ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الأكبر وقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشياً واخبار منها قوله صلى الله عليهِ وسلماوحي الي ً انكم تفتنون في قبوركم مثل او قريباً من فتنة المسيح الدجال الى قولهِ واما المنافق والمرتاب فيقولها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلتهُ فيقال لهُ لادريت ولاتليت ويضرب بمطراق الحديد وقوله صلى الله عليهِ وسلم في صاحبي القبرين اللذين غرز عليهما الجريدة انهما ليعذبان وما يعذبان في

كبيرثم قال بلي اما احدها فكان لا يستبري منبولهِ واما الاخر فكان يمشي بالنميمة رواهما البخاري مع قولهِ اعوذ بالله من عذاب القبرمع مباشرتهِ اي ملازمتهِ الاستعادة من عذابهِ وعذابالنار وغيرها فيصلوتهوقولهيهود تعذب فيقبورها وثبتان تعذيبه يطلع منشاءالله منالخلايق إلآعوامالثقلين من الجن والانس واحترزت بقيد العوام عن خواص الاوليا فقد يكشف الله لهم عن حقيقة ذلك كما يحكى عن شيخ مشايخنا ابي العباس احمد ابن مخلوف الشأبي القيرواني انهُ قال لايكونالرجل رجلاحتى اذا مر بالمقبرة يكشف لهُ عن المعذب من اهلها والمنعم فاجابهُ سيدي احمد رزوق شارح الحكم العطائية بقوله بل وحتى يلحق المعذب منهم بالمنعم ولقد حكى السنوسي في فضل لا اله الا الله ان من قالها سبعين الف مره كانت لهُ فداء من النار وما ذكره اليافعي اليمني حكاية عن ابي زيد القرطبي انهُ كان معهمشاب يقال انهُ يكاشف بعض الاوقات بالجنة والنار وكان في قلبهِ منهُ شيء اي آنكار فاجتمع معهُ في دعوةً فصاح الشاب صيحة منكره واجتمع في نفسهِ قائلا ياعم هذه امي في النار وهو يصيح بصياح عظيم لايشك من سمعه انهُ عن امر قال فلارايت ما بهِ قلت اليوم اجرب صدقهُ فالهمني الله للسبعين الفاً ولم يطلم عَلَى ذلك احد فقلت اللهم ان السبعين

الفاً يعني من التهليلات فدا ام هذا الشاب فما استتم الخاطر الا ان قال ياعم ها هي اخرجت الحمد لله فحصل لي فايد تان ﴿ قَلَتُ ﴿ وَفِيهِ فَائدة ثَالَتُهَ اثْبَاتَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعْيِهُ وَنَقِلَ الْقَرْطَى في التذكره وغيره من هذه المادة كثيرا ولو لم يكن الا ما صح عن سيد البشر صلى الله عليهِ وسلم في ذلك لكان في نهاية الغاية وقول من قال انهُ يتالم كما يتالم النائم ضعيف بل يمد الله تعالى كلا من الروح والجسد بما شاء من النعيم والعذاب بحسب ما سبق للعبد في العلم القديم الازلي واختلاف الاحوال سعادةوشقاوة وشاهد نعيمهِ ما ثبت في فضل الشهدا وان ارواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة وناويالي قناديل معلقة تحت العرش حسما سقتهُ في جنايركتابنا مصباح الهدايه بزيادات مفيدة ولله الحمد وتعلق المنكرون بانا نضع الميت ولا نجد جسده ولا ذاتهُ تغيرت حتى لو وضعنا مثلا زيبقا بين عينيهِ لوجدناه الى غير ذلك من برهانهم ﴿والجوابِ ﴾ ان الله على كل شيء قدير وانهُ عرفناً بنظير هذا في عالم النوم فقد ينام شخصان و يرى احدهما ما يرى فيتنع ويتلذذ ويرى الآخر ما يضره فيتعذب ويتالم هذا ونحن معهما في مكان واحد لا علم لنا بشيء مما هما فيهِ بل وقد يكون

الصحيح محالساً للمريض فيجده في غاية ما يكون من الإلم والقلق والصحيح في نفسهِ لا يجد شيئًا مما يحكيهِ العليل هذا والملائكة والقرنا الموكلون بنا معنا يتصرفون فينا من حيث لا نشعر ومن له القدرة على امثال هذا فلا يمتنع عليهِ ان يعذب من شآءو ينعم من شآء منحيث لاندري كيف وقد ثبت ذلك سمماً وما ثبت عن الشارع يجب تلقيهِ بالقول على الراس والعين والله الموفق الا ترى جبريل كيف كان براه النبي صلى الله عليه وسلم دون الصحابة ولربما راه بعضهم في صورة اعرابي ونحوه دون الاخرين فالايمانبذلكواجبوبمنكر ونكبركما قال في النظم ﴿ومنكره﴾ اضافة الى القبر لملازمتهِ اياه ﴿ ثُمُّ النَّكَيْرِ ﴾ الالف واللام عوض عن الاضافة نقد بره ثم نكيره ﴿ بُصِحَة ﴾ اي بنقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ هَا يَسْتُلَانَ الْعَبْدَ ﴾ بعد أن يقعدامُ وترد روحه اليهِ باذن الله ويجعل الله لهُ النراب كالماء وقــوله ﴿ فِي الْقَبِّر مَقَعْدًا ﴿ جَرَى عَلَى الْغَالَبِ وَالْأَمْنَ آكَلَتُهُ السَّبَاعُ وَاحْرَقْتُهُ النار والمصلوب ومن لم يدفن ياتيانه من حيث شاء الله تعالى ويسئلانهُ كما يعلم الله لكن الناظم جري على ظاهر الحديث الصحيح وهو قولهُ صلى الله عايهِ وسلمان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنهُ اصحابهُ لانهُ ليسمع قرع نعالْم اتاه ملكان فيقعدانهُ الحديث وفي

النرمذي عن ابي هريرة مرفوعاً اذا قبر الميت او قال احدكم اتاه مككاناسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير فيقولان ما كنت نقول في هذا الرجل فيقول ماكان يقول فيه هو عبدالله ورسوله اشهد ان لا الهُ الا الله واشهد ان محمدًا رسول الله عبده ورسوله فيقولان قدكنا نعلم انككنت تقول هذاثم ينمسج لهُ في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ذراعاً ثم ينور لهُ فيه ثم يمال لهُ نم فيقول حتى ارجع الى اهلي فاخبرهم فيقولان نم كنومة العروس لايوقظه الا احب اهله حتى يبعثهُ الله من مضجعهِ ذلك وان كان منافقاً قال معمت الناس يقولون فقلت مثلهُ لاادري فيقولان قد كنا نعلم انك كنت تقول ذلك فيقال للارض التمي عايهِ فتلتم عايمهِ فتختلف اضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعهِ ذاك قال الترمذي حديث حسن غريب ولو نتبعنا الاحاديث المروية في ذلك لطال المقال وفي هذا المقال ما يكنفي من هداِه الله ووفقهُ ﴿واعامِ﴾ ان بعض العلماء قال منكر ونكير للذنب وملكا المطيع مبشر وبشيرولا يستعبدان الموكلين بفتنة الخلايق وسوًّا لهم في القبر ملكان وان الله تعالى يمدهما بقوة تسع سوال كل من مات كل يوم وليلة مع تباعدالجهات وبعد المسافات بما لايطلع عايه الاالله عز وجل كما امد ملك الموت عزرايل

بقبض جميع الارواح ويحتمل ان يكون جعل لها اعواناكما جعل لملك الموت اعواناً فيوجهان الى ما شاء الله تعالى بعض اعوانهم مزدوجين بحيث انهُ يدخل على كل ميت منهم اثنان يقال لاحدهامنكر والاخر نكيراومبشرو بشير بحسب احوال المسؤلين ﴿واعلِهِان سوَّالِها مرة واحدة لا يتكرر وقد يعافي منهُ الشهيد بقوله صلى الله عايهِ وسلم كني ببارقة السيوف شاعدا فالقتلا بسيوف الحبة عَلَى فرشَ الضنا بالعافية اولىواحرى لحديثاً كثر شهداء امتي اصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته ومما يعافى من فتنة القبرالرباط بان يمكث المرابط في ثغر مــــــ ثغور المسلمين بنية حراستهم مخلصاً وفضله مشهور والاحاديث مصرحة بالامن للمرابط من فتنة القبروقيدها الترمذي بالموت مرابطًا والله اعلم وكذا الوفات ليلة الجمعة او يومها لحديث ما من سلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الاوقاه الله فتنة القبر رواه النرمذي وقال حمر غريب وعن جابر مرفوعاً من مات يوم الجمعة او ليلة الجمعةاجيرمنءذاب القبروجاء يوم القيمة وعليهِ طابع من الشهدا رواه ابو نعيم ولا يبعد حصول ذلك لمن وافق موتهُ انقضا رمضان او عرفة اونحوها لحديث مبشر بدخولهِ الجنة والله اعلم ومما ينجي من فتنة القبر قرآة تبارك الملك كل ليلة لعموم

وولهِ صلى الله عليهِ وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيهِ من عذاب القبر رواه الترمذي وحسنهُ وغربهُ ولهُ حديث اخر مِن قراها كل ليلة جاءت تحاول عن صاحبها وكذلك قراءة الاخلاص في مرض الموت وكذلك من مات مبطوناً لحديث من تقتله إبطنهُ لم يعذب في قبره اخرجه ابو داوود الطيالسي ـفـ مسنده وجمعها بعضهم في شعر فقال عليكم بخمس فتنة القبر تمنع وتنجىمن التعذيب حقاوتدفع وموت شهيدشاهدالسيف بلع رباط بثغر ليلها ونهارها ومن سورةالملك اقتري كل ليلة ومن روح، يوم العروبة تنزع وموت شهيدالبطن قد جاءَ ظ مساً وذو غيبة تعذيبهِ متنوع وكما ان عذاب القبرونعيمُ حق كذلك الصراط والميزان والجنة والناركما صرح به الماظم فقال ﴿ وميزان ربي ﴾ الذي يضعهُ يوم القيمة وتكرر ذكره في القرآن العزيز بلفظ الجمع كقولهِ تعالى ونضع الموازين القسط الى يوم القيمة فاما من ثقلت موازينهُواما من خفت موازينهُ جمع باعتبار الموزونات او باحتمال ان يكون ثم موازين اخص من الميزان الواسع الذي كفتهُ طباق السماء والارض ومذهب اهل السنه ان اقوال بني آدم وافعالهم توزن باعتبار ان يخلق الله عز وجل من اعراضها اجراماً واجساماً او

باعتبار الصحف المكتوبة المشتملة على الحسنات والسيأت وقيل توزن الاشفاص نقله البيضاوي واستانس له بحديث واصل الميزان مِوْ زان سكنت الواو وكسرت ما قبلها فقلبت يآءً وهو ميزان حقيقي بكفتين ولسان كل كفة طباق السموات والارض كفة الحسنات من نور والاخرى من ظلام فالمنيرة للحسنات والمظلة للسيأت وجاء في الخبران الجنة توضع عن يمبنالعرش والنارعن يسار العرش ويؤتى بالميزان فينصب بين يدي الله تعالى كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة وكفة السيأت عن يسار العرشمقابل النار قال القرطبي في التذكرة ذكره النرمذي \_في نوادر الاصول انتهى قال التفتازاني الميزان عبارة عما يعرف بهِ مقادير الاعال والعقل قاصر عنادراك كيفيته وجمع الكفة بكسر الكافوهو الافصح كفف كسدرة وسدر وبالفتح على لغة انفرد بها الجوهني في الصحاح كفات ﴿واعلِم ﷺ أن من الاخيار من لا يوزن لهُ عمل ولا ينشر لهُ كتاب كاهل البلا وكذلك من الاشرار بل يزف الاولون الى الجنة من غير وزرب ولاحساب ويساق الاخرون الى الناركذلك بدليل قــولهِ تعالى حبطت اعالهم فلا نقيم لهم يوم القيمة وزنًا الاية ثم ذكر في النظم الصراط عبد الميزان فقال ﴿والصراط حقيقة ﴾ لاشك في ذلك لوروده

في الكتاب والسنة واصله بالسين ثم فخم فصارت صاد او معناه لغة الطريق سمى بذلك لانهُ يبتلع المارين عليهِ والمراد هنا الجسر الممدود على النار اعاذنا الله تعالى منها وهو دحض مزلق عليهِ كلاليب كشوك السعدان يمرعليه الناسبحسب احوالهمواع الهم كالبرق والريح واجاويد الحيل والطير واشد الرجال وبه فسر الورود في قولهِ تعالى وان منكم الا واردها واختاره جماعة وقيل المراد بهِ الحي لانها من فيح جهنم او عرض المقعد عَلَى الميت في قبره او الاشراف عليها من بعد كقولهِ تعالى ولما ورد مآء مدين اي اشرف عايهِ او دخولها حقيقة لنجية المتتى وجثى الشقى لظاهر القرآن ومن صفة الصراط انهُ ادق من الشعر واحد من السيف وورد انهُ يتسع عَلَى بعض الناس مثل الوادي الواسع ﴿قَلَتُ﴾ ولربما تطوى مسافته فلا يحس به كما لا يحس بجهنم في حق من سبقت لهم الحسني قال تعالىلا يسمعون حسيسها الايةومنحكمة الله في الميزان إظهار فضله ونشر فضيلة عبده المقرب والصالح وابراز عدلهِ وفضح الشقى الطالح وفي الصراط تعريف عبده قدر ما انعم عايهِ من النجاة من الاهوال والتقدير لديه خطر ما انقذه منهُ من الاوجال الى غير دلك مما لايعلمهُ غيره ولما كان الصراط منصوبًا عَلَى النار مجازًا الى الجنة عقب بقولهِ ﴿ وجنتُهُ

والنار لميخلقا سدامج ايعبثا باطلا بلخاقت الجنة لحكمه وكذلك النار ليتعرف في الجنة لاهلها بكرمهِ وفضله وفي النار لاهلها بنقمة وعدلهوافاد انهما مخلوقتان الان وهو الحق واشتهر ان الجنة فوق السموات سقفها العرش لحديث سقف الجنة عرش الرحمن وان النار تحت الارض وفوض التفتازاني ذلك الى علم العلم الخبير وكمًا تضمنهُ القرآن العظيم والسنة من خيرات الجنة وما فيها من النعم والنعيم مما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر عَلَى قلب بشركشجرة يسيرالراكب المجد في طلبها ماية عام لا يقطعهــــا الى ما فوق ذلك مما لا تسعهُ العبارة ولا تدركه الاشارة بجب اعتقاده جعلنا الله واحبابنا من خلاصة خواص اهلها وكذلك ما تضمنهُ الكتاب والسنة من اوصاف النار واهوالها اعاذنا الله منها واحبابنا وساير المسلين ولا سبيل الى الجنة الابعد الحساب كما اليهِ اشار بقوله ﴿ وانحسابِ الله وسوالِ ﴿ الحلق حق ﴾ ثابت كاين ﴿ وَانَّهُ ﴾ يعني الحساب ﴿ كَمَّا اخبر الرحمن عنَّهُ ﴾ بنحو قوله فوربك لنسألنهم اجمعين الاية وقوله ان الله سريـــع الحساب وقوله ثم ان عاينا حسابهم ﴿وشددا﴾ قال ليس بامانيكم ولا اماني اهل ألكتاب من يعمل سوءًا يجر به الاية وقال فمن يغمل مثقال ذرةخيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهو يحتمل

في الكتاب والسنة واصله بالسين ثم فخم فصارت صاد او معناه | لغة الطريق سمي بذلك لانهُ يبتلع المارين عليهِ والمراد هنا الجسر الممدود على النار اعاذنا الله تعالى منها وهو دحض مزلق عليهِ كلاليب كشوك السعدان يمرعليه الناس بحسب احوالهمواع الهم كالبرق والريح واجاويد الخيل والطير واشد الرجال وبه فسر الورود في قولهِ تعالى وان منكم الا واردها واختاره جماعة وقيل المراد بهِ الحي لانها من فيح جهنم او عرض المقعد عَلَى الميت في قبره او الاشراف عليها من بعد كقولهِ تعالى ولما ورد مآء مدين اي اشرف عليهِ او دخولها حقيقة لنجية المتتى وجثى الشقى لظاهر القران ومن صفة الصراط انهُ ادق من الشعر واحد من السيف وورد انهُ ينسع عَلَى بعض الناس مثل الوادي الواسع ﴿قَلْتَ﴾ ولربما تطوى مسافته فلا يحس به كما لا يحس بجهنم في حق من سبقت لهم الحسني قال تعالى لا يسمعون حسيسها الايةومنحكمة الله في الميزان اظهار فضله وأشر فضيلة عبده المقرب والصالح وابراز عدلهِ وفضح الشقى الطالح وفي الصراط تعريف عبده قدر ما انعم عايهِ من النجاة من الاهوال والتقدير لديه خطر مــــا انقذه منهُ من الاوجال الى غير دلك مما لايعلمهُ غيره ولما كان الصراط منصوبًا عَلَى النار مجازًا الى الجنة عقب بقوله ﴿ وجنتهُ

والنار لميخلقا سدامجايءبثا باطلا بلخلقت الجنة لحكمه وكذلك النار ليتعرف في الجنة لاهلها بكرمهِ وفضله وفي النار لاهلها بنقمهِ وعدله وافاد انهما مخلوقتان الان وهو الحق واشهر ان الجنة فوق السموات سقفها العرش لحديث سقف الجنة عرش الرحمن وإن النارتحت الارض وفوض التفتازاني ذلك الى علم العليم الخبير وكما تضمنهُ القرآن العظيم والسنة من خيرات الجنة وما فيهامن النعم والنعيم مما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر عَلَى قلب بشر كشجرة يسير الراكب المجد في طلبها ماية عام لا يقطعهــــا الى ما فوق ذلك مما لا تسعهُ العبارة ولا تدركه الاشارة يجب اعتقاده جعلنا الله وأحبابنا من خلاصة خواص اهلها وكذلك ما تضمنهُ الكتاب والسنة من اوصاف النار واهوالها اعاذنا الله منها وإحبابنا وساير المسلمين ولا سبيل الى الجنة الابعد الحساب كما اليهِ اشار بقوله ﴿ وان حسابِ الله وسوَّال ﴿ الحَلق حق ﴾ ثابت كاين ﴿ وانهُ ﴾ يعني الحساب ﴿ كَمَّا اخبر الرحمن عنهُ ﴾ بنحو قوله فوربك لنسألنهم اجمعين الاية وقوله ان الله سريم الحساب وقوله ثم ان عاينا حسابهم ﴿وشددا﴾ قال ليس بامانيكم ولا اماني اهل آلكتاب من يعمل سوءًا يجز بهِ الايهْ وقال فمن يغمل مثقال ذرةخيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا برهو يحتمل

ان يكون اراد بالتشديد ما وصف به يوم الحساب من ان مقداره خمسين الف سنة يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به يوم يفر المرء من اخيه وامهُ وابيه الايةونجو ذلك كالزام كل انسانطابره في عنقهِ والاستشهاد على بعض العتاة بالجوارح وغيرها اذ الشهود كما قال النجم الشارح عشرة الالسنة والايدي والارجل والسمع والبصر والجلود الى الارض واللبل والنهار والحفظة الكرام ﴿ واقول ﴿ والرسل واتباعهم عايهم الصلوة والسلام بدليل فكيف اذاجئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هو لاء شهيدًا وبالجلة فيتفاقم الامر بجيث يقول المراء ياليتني كنت ثراباً ياليتني قدمت لحياتي يا حسرتيعَلَى ما فرطت في جنب اللهومنحكمة الحساب اظهار مراتب اهــل الفضل ومخازي اهل الفسق عَلَى روس الاشهاد هذا والاصفياء والاولياء فيسلامة وعافية منهذه الاهوال والاوجال جعلنا الله واحبابنا منهم كما قـال تعالى يا عبادي لا خوف عَلَيكُمُ اليوم ولا انتم تحزنون وقال الااناولياء اللهلاخوف عليهم ولاهم يجزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخره اللهم الحقنا بهم يا ارحم الراحمين ثم شرع\_ف الحوض فقال ﴿وحوضُ رسول اللهِ ﴾صلى الله عليهِ وسلم المسمى بالكوثر ﴿حق ﴿لاشك فيهِ كاين لاريب فيهِ ﴿اعده ﴿اي هياه

﴿ له الله دون ﴿ غيره من ﴿ الرسل ﴾ وجعل ما، ه ﴿ مَاءَ مبردا ﴾ شديد البرودة والصفا واللين والحلاوه ﴿ و يشرب منهُ المومنون ﴿ يعم امته وغيرهم لكن الظاهر اختصاصه بامته نعم الخلايق تصير غداكلهم امته بدليل آدم فمن دونهُ تحت لوائي ثم وصفهُ بشدة الري فقال ﴿وَكُلنَ؟ اي كُلُّ شَخْصٍ ﴿سَقِي ﴾ فشرب ﴿ منهُ كاساً الله عدماً مملوا الله لم يجد الله يصادف الربعد الي بعد شربه ﴿ صدا الله اي عطشاً ﴿ اباريقه كَالِيه كَيْزَانُهُ ﴿ عد انجوم ﴿ يعني كعدد انجوم كثره ﴿ وعرضهُ ﴾ مسافة ومساحة ﴿ كَبَصْرَى﴾ بلدة بالشام ﴿ وصنعا ﴾ بلدة في اليمن فطوله لا يعلمهُ الاالله تعالى هكذا ﴿ في المسافة حددًا ﴿ يعني في حديث ابن عمر وابن العاص بقوله صلى الله عليه وسلم حوضى مسيرة شهر وزواياه سوا وماؤه ابيض من الورق بكسر الراء وسكونها وهو الفضة وريحه اطيب من المسك كيزانه كنجوم السماء فمن شرب منهُ شربة لم يظما بعدها ابدا اخرجه البخاري وفي خديث آخران اعرابيا قام الى رسول الله صلى الله عايهِ وسلم قال ما حوضك الذي تحدث قال هوكما بين صنعا الى بصرى قال \_ف مخلصر نقويم البلدان بصري بفتح الباء مدينة كورة حوران وقاعدتها وهي مبنية بالحجارة السود مسقفة بها وبها سوق ومنبروهي من

دار بني فزارة و بني مرة ولها بساتين وقلعة ذات بناءً متين يشبهُ ببنا قلعة دمشق على اربع مراحل من دمشق وفي شرقيها صرخد على نحو ستة عشر ميلاً انتهى وقال ايضاً فيهِ صنعا مدينة جليلة وهي قصبة اليمن وبها اسواق قليلة ومناجر كثيرة وهي من اعظم مدن البمن تشبهُ دمشق لكثرة مياهها واشجارها وهي شرقي عدن بشمال في الجبال معتدلة الهوى ولتقارب فيهاساعات الشتا والصيف وهي كانت كرسي ملوك اليمن في القديم وبهاتل عظيم يعرف بغمدان كان قصر ملوك اليمن وبينها وبين عدن مدينة جليلة انتهى قال ياةوت ابن عبدالله في كتابهِ المشتركُوصنعا بُصرىموضعان بضم الباء وسكون الصاد ورا والف مقصورة الاول بلدة بالشام من أعال دمشق وهي قصبة كـورة حوران الثاني بِصرى من قرى بغداد قرب عكبرامنها ابو الحسن محمد ابن محمد ابن احمد ابن خلف البصروي الشاعر وقال ايضا صنعا موضعان بفتح الصاد وسكون النون وءين مهملة والف ممدودة صنعا اعظم مدينة باليمن واجلها تشبه بدمشق لكثرة اشجارها وانهارها وتدفق مياهها ولهاقصص واخبار ونسباليها جماعة كثيرة مناهل العلم وصنعاقرية كانت بدمشق بين دمشق والمزه ونسب المحدثون اليها قوماً فرقوا بينهم وبينمن نسب الى صنعا الين انتهى فتحصل انهُ يجوز فتجباء بصرى

وضمها وان المراد في الحديث ببصري الشام لابغداد وبصنعاصنعا اليمن لاصنما دمشق الشامفلا يلتبس عايك الامر وبالله التوفيق ﴿ تنبيه ﴿ لايفهم من قول الناظم اعده له الله دون الرسل الانبيا والمرسلين عليهم الصلوة والسلام انهُ لا حياض لهم بل لكلمنهم حوض لحديث سمرة برفعه ان لكل نبي حوضاً وانهم يتباهون ايهم كثر واردةوانيارجو ان أكون أكثرهم واردةرواه الترمذي وقال حديث حسن غريب بل مراد الناطم ان الحوض المسمى بالكوثر المنعوت بما ذكر انفًا هو الذي خصهُ اللهبهِ دون غيرهلقوله تعالى انا اعطيناك الكوثر وهل يشرب منهُ عصاة المؤمنين اوهو خاص بالمطيعين ظاهر قوله في الحديث انك لا تدري ما احدثوا بعدك في قصة المذادين اعنى المختلفين عن الحوض المطرودين انهُ خاص بالتمسكين بسنته العاملين بشريعته لاكنحو الظلمة والمجاهرين بالكباير ومرتكى البدع كالخوارجوالمعتزله والروافض كخاصرح بهِ القرطبي وغيره نعم لوفرض انفاد المشيئة في ادخال من شِرب منهُ النار والعياذ بالله لم يجد ظا بل يعذب بغير ذلك نسأل الكريم العفو والعافية واختلاف الاحاديث في تحديد الحوضلا تدل على اضطرابها بل على تفهيمه صلى الله عليهِ وسلم كلامًا يسعهُ عقله ويصيخ له ذهنهُ مما يعرفهُ من السافات والازمنة والله اعلم

وللنبي صلى الله عليهِ وسلم حوضان كلاها يسمى كوثرًا احدها قبل الصراط والثاني في الجنة قالهالقرطبي فيالتذكرة ثملاكانت هذه المواطن لا تعلم الا منباب الوحى والنبوة ولا تشرق انوارها الا من مشكات الأصطفا والرسالة اخذ بتكلم على النبوات فقال ﴿ ونشهد ﴾ اي نعلم ونعتقد ﴿ ان الله ﴾ تعالى ﴿ ارسل رسله ﴾ الامنا على وحيهِ ورسالتهِ سفرا بينهُ وبين عباده وبعثهم الى خلقه قطعًا لحجج الكفار والفجاركما قال تعالىرسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وجعلهم هداة يهدي بهم الى صراطهِ المستقيم كل من هداه وارشده في سابق علم القديم وعدة الانبيا ماية الف واربعة وعشرون الف نبي وعدة الرسل ثلاثماية رسول وبضعة عشر رسولا والاحوط الايان بهم اجمالا لاحتمال الجهل بيعضهم فيكون حجده الناشي عن الجهل به كفراكيف وقد قال تعالى منهم منقصصنا عليكومنه من لم نقصص عليك فلايضرنا مع الايمان بهم جملة الجهل باعدادهم ولا باحسابهم ولا بانسابهم كالايمان بالملائكة والكتب السماوية اذ هوكاف من حيث الاجمال من غير تفضيل للاعداد ولا بالاسما لان ذلك ليس في طوق أكثر البشر ولا يكاف الله نفساً الا وسعها وعملت النبوة والرسالة من المعجزات النازلات من الله تعالى منزلة تصديقهم اذ

المعجزة امر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة منزل من الله تعالى منزلة قوله صدق عبدي في كل ما يبلغهُ عني فقوانا امر احسن من قول بمضهم فعل لان الامر يشمل القول فدخل فيهِ القران والفعل كتبع الماء من بيناصابعهوغيرها كعدم احراق النار للخليل وعدم تاثير السم في الحبيب صلى الله عايه وسلم حيث سمرله الذراع وقولنا خارق للعادة خرج بهِ ما ليس بخارق كطلوع الشمسكل يوم من المشرقودخل فيه انشقاقالقمر وسعىالشجر وحنين الجذع ونحو ذلك مماكادجموعه ان ببلغحد التواتر وقولنا مقرون بالتحدي معناه دعوىالخارق دليلا عَلَى النبوة والرسالة اما بلسان الجال او المقال وخرج بهذا القيد كرامة الولي فانها خارفة للمادة منغير تحد وخرج بقولنا مععدم المعارضة السحر والشعبذة من المرسل اليهم فانهم لم يعارضوا بذلك الرسل ومعنى قولنامنزل عمن الله تعالى منزلة قوله صدق عبدي قرره العلماء بضرب مثل وهو ان الرسول عليهِ الصلاة والسلام اذا تحدي بدعوي الرسالة والتمس منهُ دليل عَلَى صدق ما يدعيهِ يكون في ابراز الله له ذلك الحارق المسمى بالمعجزة مثاله كمثل من قام بحضرة ملك بمرأىمنهُ ومن عبيده ومسمع وادعى الله رسول الملك اليهم يجب عليهم تصديقه واتباعه وطولب بدايل عَلَى صدق دعواه فيقول دايل

صدقى ان يغير الملك عادته بجيث تشاهدون ذلك منه فاذا التمس ذلك من الملك فاجابه بان غير شيئاً من عوايده بان حرك الحجاب اوقام او قعد عَلَى السر بر مثلا في الملك الفاني وصدر ذلك منة غير مرة كان ذلك شاهدا لذلك الرسول في صدق ما ادعاه وهذه سنة الله تعالى في انبيائهِ ورسلهالذين ارسلهم ﴿ الى خاقه ﴿ عَلَى حسب مراتب المرسلين في عموم الدعوة وخصوصها والخلق مصدر بمعنى المفعول اي مخلوقاتهِ وهو عام مخصوص او اريد بهِ الخصوص بدليل لقد ارسلنا نوحاً الى قومهِ وكذلك هود وصالح وابراهيم وعيسي نعم المبعوث بعموم الرسالة وخصوصها انما هو نبينا صلى الله عايهِ وسلم خاتم الانبيا والمرسلين الى الخلايق اجمعين من جن وانس وملائكة كما اغادقوالهُ تعالى ليكون للعالمين نذيرا مع قولهِ تعالى واوحي الي هذا القران لانذركم بهِ ومن بلغ مع قولهِ صلى الله عليهِ وسلم وارسلت الى الخلق كافة فان اقتضت هذه العمومات دخول الملائكة فكان يرشدهم في مقاماتهم من حيث هم الى ما تعبدوا به في اطوارهم كما كان يخص بعض امته باحكام لم يجها لغيره ولا يستبعد هذا لانهُ اول المسلمين وهو فتأح العالمُ وختامهِ وفي بعض احاديث مولده ما يشهد لهُ بذلك اذكانت الملائكة تسبح بتسبيح نوره ولقدس بتقدسه حسبما

هو مشهور مع قوله كنت نبياً وآدم بين الماء والطين وفي بعض النقول زيادة وكنت نبياً ولا ادم ولا مال ولا طين نعم الانس والجن مما اجمع الى ارسالهِ اليهم ووقع الأنكار في كونه مبعوثًاالي الملائكة وخصوا ما قدمناه من العمومات بالثقلين كما اشار اليهِ المحلى في شرحجمع الجوامع ونقل تصريح الحليمي والبيهقي سيفح الباب الرابع من شعب الايمان بانه عليهِ الصلوة والسلام لم يرسل الى الملائكة وفي الباب الخامس عشر بانفكاكهم من شرعه قال وفي تفسيرالامام الرازي والبرهان النسنى حكاية الاجماع \_ف تفسير الاية عَلَى انهُ لم يكن رسولا اليهم انتهى وبالجملة فنحن نوَّمن بانهُ صلى الله عليهِ وسلم منذر للعالمين ومرسل الى الخلايق اجمعين عَلَى وفق مراد ألله تعالى ومراد نبيهِ صلى الله عليهِ وسلم من ذلكوانهُ افضل الرسل الذين ﴿ يهدي بهم ﴿ اي عند دعوتهم اليهِ ودلالتهم عليهِ ﴿ كُلُّ مِنْ هَدِي ﴾ إلى الاسلام والدين ونسبت الهداية اليهم لجريان اسبابها على ايديهم وجمع الناظم بين الهدايتين الخلقية والحقية اعطا لكل من الشريعة والحقيقة حقها ولمأكان نبينا محمد صلى الله عايه وسلم افضل الخلايق قاطبة اخذ يتكلم عَلَى ذلك بقوله ﴿وانَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمدا ﴿رسول اللهِ ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴿ افضل من ﴿ ايعبد ﴿ مشى على الارض ﴾

يشمل الخلايق كالهم وخص الادميين بالذكر لشرفهم ﴿ مُن اولاد الياذرية ﴿ آدم الصفوة ابي البشر المخصوص بعلم الاسما وسجود الملائكة والخلافةوالاجتبا هجاو غداهج فيالارضاو السما ليعم الملائكة وهذه فضيلته له لم يشاركه فيها احد وعلم من هذا انهُ افضل من آدم لعموم قوله صلى الله عايهِ وسلم انا سيد الناس يوم القيامة فدخل في الناس آدم وغيره وخص يوم القيمةبالذكر لظهور سيادته فيه بلا منازع للخاص والعام والناظم اشأر بقوله من اولاد ادم لحديث انا سيد ولد آدم ولا فخر ولا فحرا ثم ولا آكمل من هدا اولا اقولهُ مفتخرا انما اقوله شاكرا مفتقر الى المزيد من الفضل العظيم ممتثلا قول الله تعالى واذتاذن ركبكم لان شكرتم لازيدنكم عاملاً بقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث او لا فحر لاحد على بل لي الفخر عليهم كابهم كما في حديث آدمومن دونهُ تحت لوائي واما قوله لا تفضلوا بين الانبيا فذلك منهُ عَلَى سبيل التواضع او قالهُ قبل ان يؤذن لهُ في ابلاغ افضليتهِ لعموم السيادة او قالهُ لمن افضي بهم التفضيل الى الحصومة اذ سبب الحديث لطم اليهودي القائل والذي اصطفى موسى على البشر او تفضيل يؤدى الى استنقاص وازدراء وغير ذلك ثم الافضل بعده ادم او نوح او ابراهیم او موسی اوعیسی اقوال فهو الرحمة

المهدات كما اليهِ اشار الناظم بقوله ﴿ وارسله ﴾ يعود الضمير الى نبينا صلى الله عايه وسلم ﴿ رب السموات ﴿ وهو الله الذي لا اله غيره وجعله ﴿رحمة ﴾عامةدينويهواخروية شاملة للبروالفاجر والمؤمن والكافر اذ لولاه لم يوجد سماولا ارض ولاعرش ولافرش فكانت النيم اصلا وفصلا عامها وخاصها هو سر وجودها فدخل الكافر فيها تبعاً كما قال تعالى ومن كفر فامتعهُ قليلاً الايه ومن وج، آخِر رفع العذاب عنهم حال كونهِ فيهم كما قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ومنحيث ارشاده وهدايته ودلالته وتنوع الخيرات والبركات والعلوم عنهُ فذلك لا مرية فيهِ وجنح الناظم الى تخصص رسالته بالجن والانس فلذلك قال رالله الثقلين الجن والانس ﴾ بدا بالجن اقتداء بقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الاليعبدون وقدمت الجن في هذه الاية ونحوها اما لكونهم سبقوا الانسونقدموهم فيالوجود بدليل قوله تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم واما تسلية للانس من حيث اعباً العبودية وتحمل اثقالها ليتأسوا بمن قبلهم والجن بكسر الجيم والجان خلاف الانس وهم إجسام لطيفة اعطوا قوة التشكل منهم المؤمن والكافر وقصة توجههِ صلى الله عليهِ وسلم اليهم وتلاوتهِ القرآن عليهم وتقرير الاحكام لهم الئي من حملتها لكركل عظم وما لم

يذكر اسم الله عليه في الصحيحين فلذلك نهي عن الاستنجا بالعظم وسمى الانس والجن بالثقلين اما لثقلهما بالذنوب او على الارض وكان لمم صلى الله عايهِ وسلم ﴿مُرشدًا ﴿ الله الحق داعيَّا الى الله باذنهِ ومنخصابصهِ الاسرى كما قال﴿واسرى بهِۗ﴿الله وجبريل بامر الله اي بالصطفى صلى الله عليه وسلم ﴿ ليلا ﴾ لانهُ محل الحلوة والحظوة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والمراد بالمسجد الحرام كله وبمسجد الاقصى بيت المقدس بدليل سجسان الذى اسرى بعبده واما سمج نفسهُ لما في ذلك من العجب العجاب وبين وجه الحكمة بقوله لنريهِ من اياتنا يحتمل ان يكون من للتبعيض اي بعضها ويحتمملالزيادة اي لنريهِ اياتنا كلها ويحتمل ان يكون لنريهِ ذاتنا وما قام بها من صفاتنا وهذه الاراءة كائنة من اياتنا وبالجملة فركب البراق واخترق السبع الطباق حتى انتهـــا ﴿ الى العرشِ الجيد أو الجنة أو طرف العالم أو الى فوق العرش كمَا نقله التفتازاني ورفعهُ الله ﴿ رفعة ﴾ عناية بهِ ﴿ وادناه ﴾ اي قربهُ ﴿منهُ ﴿ اي من ذاتهِ العلية قربًا لا يُعلُّهُ سواه ومثل بما قال اعنى ﴿ قاب قوسين ﴾ نقريبًا للافهام وكاية عن غاية ما يطلب من القرب و برام قرب قلوب واسرار لا اجرام واجسام بشاهد ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی قال جعفر

انقطعت الكيفية عن الدنو الا ترى ان الله تعالى حجب جبرابيل عليهِ السلام من دنوه ودنو ربهِ منهُ وقال ايضاً دنى محمد صلى الله عليهِ وسلم الى ما اودع في قلبهِ من المعرفة والايمان فتدلى بسكون قلبهِ الى ما ادناه وزال عن قلبهِ الشك والارتياب وقال القاسم وقعت المواصلة فاشرف والاشراف هو المشاهدة وقاب قوسين الاشكال اشكل ايتبين العارف ويهلك الجاحد وقال الواسطى دنا محمد صلى الله عايهِ وسلم فتدلى الحجاب حتى جاء الى غيره من الحجب فما زالت الحجب تدلى عن محمد صلى لله عليهِ وسلم حتى وصل الى ما اشار اليهِ من قوله كان قداب قوسين والتُدلى التكشف وقال ايضاً من توهم ان بنفسهِ دنى جعل ثم مسافة انما التدلى انه كلا قربه من نفسهِ بعده من المعرفة اذ لادنو للحق ولا بعدَ وكلا دنى بنفسهِ من الحق تدلى بعدا فانقلب في الحقيقة خاسئًا وهو حسيراذ لا سبيل الى مطالعة الحقيقة واما الحقيقة ذاتهُ مشاهداذاتهُ نقل ذلك كله السلى في حقابق التفسير والقاب القدر والقوسين تثنية · قوس العربية التي يرمى عنهــــا فان جعلتهُ على ظاهره مؤكَّلا الدنو والتدلي الحاصلين بينهُ وبين جبريل فلا اشكال كما قاله اكثر المفسرين بمعنى ان جبريل مع

عِظم خلقتهِ وكثرة اجزائهِ دنى من النبيصلي الله عليهِ وسلم هذا الدنو وان جعلنهُ من الله كما يفهم من كلام الناظم رحمهُ الله فيسلك فيهِ مسلك المتشابه من آيات الصفات واخبارها وقد القدم مافيه من المذهبين الاسلم والاحكم عند الكلام على الاستوى على العرش والله اعلم وقول الناظم ﴿ مُصعدًا ﴾ يجوز فيهِ فتح العين وكسرها وهو بكلا الوجهين حال فبالكسر من الفاعل ر بالفتح من المفعول ﴿ وَاعْلِم ﴾ ان الاسرى بالنبي صلى الله عليهِ وسلم مما اتفق عايهِ المسلمون في الجملة ولكن اختلفوا هل كان في النوم او اليقظة والارجح انهُ يقظة بالجسد قبل الهجرة بسنة ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر وقال الزهري كان بعد مبعثهُ بخمس سنين قال الكرماني وهو الاشبه اذ لم يختلفوا ان خديجة رضي الله عنها صلت معهُ بعد فرض الصلوات عليهِ ولا خلاف انها توفيت قبل الهجرة اما بثلاث سنين واما بخمس سنين انتهى وقيل قبل البعثة وقيل مرة في النوم واخرى في اليقظة وبمن قاله البغوي وقيل البيضاوي في تفسيره والأكثر انهُ اسرى يجسده الى بيت المقدس ثم عرج بهِ الى السموات حتى انتهى الى سدرة المنتهى ولذلك تعجب قريش واستحالوه والاستحالة مدفوعة بمسا ثبت في المندسة ان ما بين طرفي قرص الشمس ضعف ما بين

طرفي كرة الارض ماية ونينا وستين مرة ثم ان طرفها الاسفل يصل موضع طرفها الاعَلَى فياقل من ثانية وقد برهن في الكلام ان الاجسام متساوية في قبول الاعراض وان الله تعالى قادرعلي بدن النبي صلى الله عليهِ وسلم او فيما يحمله والتعب من لوازم المعجزات انتهىواحاديث الاسرى شهيرة وطرقها منوعة كثيرة ومنحكمته تشريف السماء بوطئنهِ لتقع المساواة بينهـا وبين الارض او لتتشرف بطلعته الملائكة او ليرى الملكوت فما دونها عيانا كما راى الملائكة كذلك واما لزيارة الانبياء والملائكة او ليظفر بثواب اقتدائهم بهِ حيث قدم فصلي بهم ولذلك قيل لنبينا صلي الله عليهِ وسَلم مقامين لم يعطهما الخلايق كلهم احدهما في الدنيا ليلة المعراج والثاني في العقبيوهو المقام المحمود نقاهالكرماني وقد نقدم المكلام في روَية الله تعالى اول القصيدة وإيساك ان نتوهم ان الله تعالى في جهة سما او غيرها فتهلك قال تعالى وهو معكم ايهاكنتم وهو الله في السمواتوفي الارض الاية وكماخص نبينا صلى الله عليه وسلم بالروية والاسرى خص موسى ابن عمران بالكلام كما قال الناظم ﴿وخصص﴾ احيث فضل ﴿موسى﴾ الكليم ﴿ رَبَّنَا ﴾ المدبر الحكيم ﴿ بكلامهِ ﴾ يعني بسماع كلامهِ

الازلى القديم كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما ﴿ عَلَى الطور ﴾ وهو جبــل عبدين ﴿ناداه﴾ بقوله انني انا الله لا اله الا انا او غيرها ﴿ فاسمعهُ الندا ﴾ صوتًا دالاً على الكلام كم اختباره الماتريدي واليهِ ذهب ابوا اسحاق الاسغرائيني او نفس الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت كما ذهب اليه الاشعري واتباعه وهو الحقاذ ايس بمستعيل ان يسمع كلاماً ايس بحرف ولاصوت كما يرى الابرار فيالقيمة ذاتا ليسبجسم ولاجوهر ولاعرضوفضل الله لا يتحجر عايهِ بل يؤتيهِ من يشأ كما قال الناظم ﴿ وكل نبي ﴾ وهو انسان اوحياليهِ ليعمل وهو اعمن الرسول الذي اوحي اليه ليعمل وببلغ فكل رسول من الادميين نبي ولاعكس فالله تعالى آكرم كل نبي من الانبياء بما شآء ﴿وخصهُ بفضيلتهِ﴾ دون غيره فنوح باجابة الدعوة المهلكة لقومهِ وابرهيم بالخلة وموسى بالتكليم وعيسي بالرفعة الى السماء كادريس وغير ذلك فعليهم افضل الصلوات والسلام ونبينا محمد صلى الله عايه وسلم بالاسرى والروُّ بِهَ كَمَا قال ﴿ وخص ﴾ اي فضل ﴿ بروياه ﴾ يقظة اذ النوم يعمهُ و بعم غيره حتى احاد الامة فاراه ذاتهُ من غير كيف ﴿ النبي ﴾ الرسول القاتح الخاثم ﴿ مِحمدً اللهِ افضل البرية صلى الله عليهِ وسلم وعَلَى آلهِ ﴿ واغطاه ﴾ اي منحهُ دون غيره ﴿ لِـفِّ

الحشر﴾ وهو الجمع يعني يوم الحشر والجمع ﴿ الشفاعة﴾قـــال الكرماني وهو سوال فعل الخير وترك الضرعن الغيرعلي سبيل الضراعة انتهى والمراد بهذه الشفاعة التي لا ترد او شفاعة يخرج بها من النار من كان في قلبهِ مثقال ذرة من الايمان او الشفاعة العامة لأ زالة فزع جميع الخلايق وهي الشفاعة العظمى في فصل القضا المعبر عنها بالمقام المحمود في قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما مجمودًا يعني يحمده اذ ذاك الاولون والاخرون كيف وقد قال كل من آدم ونوح وابرهيم وموسى وعيسى عليهم افضل الصلاةوالسلام نفسي نفسي وقال الحبيب المشفع انا لها انا لها واحاديثها في الصحيحين وغيرهما مشهورة لا جرم امرنا بسوال هذا المقام المحمودله معالوسيلة والفضيله عقب الاذان مع نيل ذلك كله وحصوله لهُ تحقيقاً لنتشرف نحن بسوال ذلك وتشملنا بركة ذكره ويظهر لهُ الشرف بذلك من الخاص والعام ويكون موجبًا لسائله شفاعته صلى الله عايهِ وسلم لحديث حلت لهُ شفاعتي اي وجبت واستدل الناظم على تخصصه بهذه الشفاعة حیث قال ﴿مثل ما﴾ یعنی بصفة ما ﴿روی﴾ من طرق مختلفة المنفي الصعيحين اللذين هما اصع الكتب المصنفة صعيح الامام ابي غبدالله محمد ابن اسمعيل ابن ابرهيم المغيرة ابن بردزية

البخاري وصميح الامام ابي الحسن مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري تغمدها الله برحمتهِ فهما خرجا ﴿ الحديث ﴿ فِي صحيحهما ﴿واسندا﴾ الالف فيهِ للاطلاق يعني روى مسندًا باســانيد صحيحة مسندة متصلة الى النبي صلى الله عليهِ وسلم ﴿وَاعْلِمُ إِنْ رُوِّي فِي اصْصَلَاحُ الْحَدَّثَيْنِ صَيْغَةً تَمْرِيضَ وَلِيسَ ذلك مراد الناظم ولذلك عقبهُ بقولهِ في الصحيحين واطلق الشفاعة مريدا بها الجنس لا الافراد اذ لهُ عايهِ الصلوة والسلام شفاعات احديهما العظمي وهي المقام المحمود وقيل المقام المحمود كون لوا الحمد بيده ولا منافاة فتكرن لهُ الشفاعة ولواءُ الحمد وقيل فيهِ غير ذلك ثانيها شفاعته في قوم يدخلون الج تم بغير حساب وجزم النووي باختصاصها بهِ وتوقف في ذلك ابن دقيق العيد ثالثها في قوم استوجبوا النار فلايد خلوثها لحديث خبأت دعوتي شفاعة لامتى فهي نائلة أن شاء الله من مات من امتى لا يشرك بالله شيئًا رابعها في اخراج من دخل النار من الموحدين وأنكرت المعتزلة هذه والتي قبلها والحق ثبوتهما له كعيرها ويشاركه فيها غيره من الانبياء وغيرهم خامسها في زيادة الدرجات لاهل الجنة سادسها في نقل عمهُ ابي طالب الى ضعضاح من نار بشفاعتهُ هذا ان لم نقل باسلام ابيطالب اوكان ذلك قبل ان احياه الله له فاسل فقد

نقل السيوطي وغيره ان الله تعالى احياً لنبيناً صلى الله عايهِ وسلم ابويه وعمه وهو المشهور فاسلموا فاذا ثبت بمقتضى الاحاديث الصحيحة له صلى الله عايهِ وسلم هذه الشفاعات وجب التصديق بهاومن لم يصدق بهافامره كما قال الناظم رحمه الله ﴿ فَمَنْ شُكُ ﴾ اي ارتاب ﴿ فيها ﴾ يعني في الشفاعة من حيث هي شفاعة ثابتة له ﴿ لَمْ يَنْلُهَا ﴾ عقوبة له بكفره او فسقه وفي هذا تهديد عظيم للكفار والمتبدعة كالخوارج والمعتزلة نسأل الله العصمة بمنهِ وكرمهِ ومن صدق بها نالها ولوكان فاسقا مرتكبا للكباير للمديث الصغيح واختبات دعوتي شفاعة لاهل الكباير من امتى ﴿ وَمِن يَكُن ﴾ صلى الله عايهِ وسلم ﴿ شفيعًاله ﴾ مشفعًا فيهِ فذلك والله ﴿ قــد فاز فوزًا ﴾ عظياً ﴿ واسعدا ﴾ يعنى بدخول الجنة وعلو الدرجات وينل الرضوان ولذة النظر الى وجه الله تعالى وفي البخاري عن ابي هريرة رضى الله عنه قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيمة فقال لقد ظننت يا ابا هريرة ان لايسالني عن هذا الحديث احد اولمنك لما رايت من حرصك عَلَى الحديث اسعد النَّاس بشفاعتي يوم القيمة من قال لا اله الا الله مخلصاً من قبل نفسه وفسر صلى الله عليهِ وسلم إخلاصها في حديث رواه الترمزي الحكيم في نوادر الاصول بان

تحجزه يعني قائيلها عن محارم الله تعالى والله اعلم وكما يشفع ﴿ ويشفع بعد ﴾ النبي ﴿ المصطفى ﴾ محمد صلى الله عليهِ وسلم ﴿ كُلُّ ﴾ نبي ﴿ مرسل ﴾ ولكن ﴿ لمن عاش فِي الدنيا ﴾ مسلمًا موثمنًا اوكان كافرا ولكنهُ اسلم ﴿ ومات موحدًا ﴾ اي ناطقا لله بالوحدانية مقرونة للنبيين بالرسالة ﴿ وَكَذَلْكُ كُلُّ نَي ﴾ في اهل التوحيد ﴿ وَكُلُّ وَلِي ﴾ من عوام الاوليا وخواصهم وخواص خواصهم عَلَى اختلاف طبقات الاوليا ومقامات الولاية يشفع ﴿ فِي جماعته ﴾ من اهل وصحب وتابع ومحب فيشفع ﴿ عَدَّا ﴾ يعني يوم القيمة فالمتهجد يشفع في اهل بيته كما استنبط من قوله تعالى ومن الليل فتهجد بهِ ناقلة لك الايه ﴿ تنبيه ﴾ اجتمعت الامة عَلَى ثبوت الشفاعة لنبينا محمد صلى الله عليهِ وسلم ولكن اختلفوا في تاثيرها فقالت المعتزلة تاثيرها زيادة النعم لاهل الثواب وقالت الاشاعره بذلك ولكرن من جملة تاثيرها اسقاط العقاب عن اهله من الموحدين وتمسك منكروها بايات وهي قوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئًا وقوله مــا للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقوله وما للظالمين من انصار

وقوله من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيهِ ولا خلة ولا شفاعة واجبنا عن ذلك الوارد من الايات بانها عامة مخصوصة وتمسكنا بقولهِ تعالى واستغفر لذنبك وللؤمنين والمؤمنات ومن جلتهم مرتكب الكبيره ولا بد من استغفاره صلى الله عليهِ وسلم لوجوب عصمته من مخالفة الامر وقبوله متحقق من قولهِ ولسوف يعطيك ربك فترضى مع ما صنح من الاخبار في ذلك والله اعلم ثم لماكان يلزم من الشفاعة الغفر والتجاوز : به عليه في النظمة أثلا ﴿ ويغفر ﴾ اي يستربتجاوزه وصفحه ﴿ دون الشرك ﴾ ولوكان من الكباير القتل فما دونه فما عدا الشرك يغفره ﴿ رَبِّي لَمْنَ يَشَّا ﴾ ان يغفر لهُ تصديقاً لقولهِ تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك بهِ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالعصاة على قسمين كفار وغيرهم والكفار عَلَى قسمين مشركون ومنافقون وكلهم مخلدون في النار وغير الكفارعلى قسمين تائبون ومصرون فالتايبون مغفور لهم بمقتضى قولهِ تعالى واني لغفار لمن تاب والمصرون سيَّے خطر المشيئة كما قال تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولكنهم وان عذبوا فالى الفوز عاقبتهم كما اليهِ اشار بقولهِ ﴿ وَلَا مُؤْمَنُ ﴾ صادق ني ايمانه ﴿ الا لهُ كافر ﴾ من الكفار ﴿ فدا ﴾ نفديه يقال فداه من الاسريفديــ فدا مقصور وتفتح الفاً وتكسر اذ

استنقذه بمال وفاديتهُ مفاداه وفدا اذا اطلقتهُ واخذت فدينـــه وقال المبرد المفاداة ان تدفع رجلاً وتاخذ رجلاً والفدا ان تشتريه وقيل هما واحد ومستند قول الناظم ما رواه مسلم عن ابي موسى الا شعري مرفوعًا اذاكان يوم القيمة دفع الله لكل مسلم يهوديًا او نصرانيًا فيقول هذا فكاكث من النار قال الشافعي رحمهُ الله ارجى حديث للسامين حديث ابي موسى نقلهُ النووي في تهذيهِ وفي غير مسلم من رواية انس يرفعهُ دفع الله الى كل رجل من المسلمين رجلاً من المشركين فقال هذا فداو لك من النار نقله القرطبي في التذكره وقال قال علماؤُنا هذه الاحاديث ظاهرة الاطلاق والعموم وليست كذلك انما هي في اناس مذنبين تفضل الله عايهم بغفرته ورحمته فاعطى كلواحد منهم فكأكا من النار من الكفار ﴿ واقول ﴾ لا مانع من الاطلاق والتعميم اذا النقل يقتضيهِ والعقل لا ينفيهِ واما استدلالهم بحديث يجي يرِم القيمة اناس من المسلمين بذنوب امثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصاري اي يضاعف عليهم عذاب ذنو بهم وذنوب مذنبي هذه الامة لا مواخذة له بذلك اذله سبحانيه وتعالى ان يفعل ما يشاء كما قال تعالى وليحالن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وإما استبدالهم فجوابه إن هذا الحديث لا يقتضي

تخصيص الحديث الاول بل هو مو كد له اذ لا ضرورة الى القول بالتخصيص والنقييد فيبقي على العموم والاطلاق واللهاعلم فاذا اطفح الكرم وعم الفضل غفر للذنبين ﴿ وَلَمْ يَبْقُ فِي نَارُ الجعيم \* احد ﴿ موحد ﴾ الا ان التخليد في النار من اعظم العقوبات وقد جعل جزاء للكفر الذي هو اعظم الجنايات فلا جوزي بهِ غير الكافركان زيادة على قدر الجناية فلا يكون يحي النووي في شرح مسلم واعلم ان مذهب اهل المنة وما عايهِ اهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعاً على كل حال فان كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك او غيره من المعاصي اذا لم يحدث معصية بعد توبته والموفق الذي لم يبتل بمعصية اصلا فكل هذا الصنف يدخاون الجنة ولا بدخلون النار اصلا لكنهم يردُونها على الخلاف المعروف \_ف الورود والصحيح ان المراد بهِ المرور عَلَى الصراط واما من كانت لهُ معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى فان شاء عفي عنهُ وادخاهُ الجنة اولا وجعله كانقسم الاول وان شاء عذبهِ القدر الذي يريد. سجانه ثم يدخاه الجنة فلا يخلد في النار

احد مات على الوحيد وعمل ولو من المعاصى ما عمل كما انهُ لا يدخل الجنة احد مات عَلَى الكفر ولو عمل من اعال البرما عمل هذا مختصر جامع لمذهب اهل الحق في هذه المسئلة وقد تظاهرت ادلة الكتاب والسنة واجماع من يعتد بهِ على هذه القاعدة وتواترة بذلك نصوص تحصيل العلم القطعي فاذا نقررت هذه القاعدة حمل عايها جميع ما ورد من احاديث الباب وغيره فاذا ورد حديث في ظاهره مخالفة لها وجب تاويله عايها ليجمع بين نصوص الشرع انتهى لفظه بحروفه وانما نقلته بجملته واثبت بحروفِهِ ليعم نفعه ويحقق كلام مؤلفه نفع الله بهِ وعلى هذه القاعدة مشى الناظم حيث قال ﴿ ولو ﴾ كان ﴿ قتل النفس الحرام \* غير مستحل ﴿ تعمدا \* بغير موجب ولا مبيح للقتل لقوله تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها الايه مع قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره والايمان اعظم الحيرات فلا بد وان يرى ثوابه واحسن الحسنات فلا بد وان يضاعف لهُ جزاوُّه وفي حديث مسلم الطوبل فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضة من النارلم يعملوا خيرًا قط يعنى غير التوحيد الحديث وفي رواية يا مجمد ارفع راسك وقل يسمع

وسل تعط واشفع تشفع فاقول يا رب اذن لي فين قال لا اله الا الله قال ليس ذلك اليك او قال ليس ذلك لك وعرتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لاخرجن من قال لا اله الا الله ومعنى قولهِ وجبريائي عظمتي وسلطاني وقهري وجيم جبريائي مكسورة قاله النووي في شرح مسلم وكذلك حديث من مات ولم يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ﴿ والجواب ﴾ عن ما ستدلت بهِ المعتزلة من نحو قولهِ تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤُه جهنم خالدا فيها الابد ان المراد بالخلود المكث الطوبل كقولهم سجن مخلد او محمول ذلك عَلَى المستحل للقتل الحرام المعلوم تحريمه رن الدين بالضرورة اذا مات على ذلك بموت كافرًا فيخلد كالكفار لان قاتل المؤمن لكونه مؤمنا لا يكون الاكافراً وكذلك حديث لايدخل الجنة غام لا يدخل الجنة من كان في قلبهِ مثقال ذرة من كبرونحو ذلك محمول على المستحل لذلك مع علمهِ بتحريمه اولا يدخلها اولا مع الفايزين والله اعلم ثم لما فرغ الناظم من ذكر الالهيات والنبوات وما يتعلق باليوم الاخر وما قبله من الامور الكاينات شرع يتكلم في الصحابة الاخيار ومراتبهم حسبا تعقل من الكتاب وصميح الاخبار فقال ﴿ ونشهد انالله ﴿ تعالى ﴿ خص ﴿ اي ميز وفضل ﴿ رسوله ﴾

محمدا صلى الله عليه وسلم ﴿ باصما بهِ ﴾ الذين اجتمعوا بهِ مؤمنين وان لم يروه ولم تطل صحبتهم اياه اذ الصحابي من لقي النبي صلى الله عايهِ وسلم مومنا ومات عَلَى الايمان ووصفهم بقولهِ ﴿ الابرار ﴾ اي الصادقين الانقيا جمع برمن قولهم برالرجل يبربرا فهو بر ونصب ﴿ فَصَلا ﴾ عَلَى انهُ مفعول به ﴿ وايدا ﴾ يعني قواه وشد عضده بهم فهم رضي الله عنهم ﴿ خير ﴾ يعني افضل ﴿ خلق الله ﴾ طرا ﴿ بعد ﴾ رسله الادميين والملائكة وبعد ﴿ انبيائهِ ﴾ وذلك لانهم قداة هداة بهم يعني باقوالهم واحوالهم وافعالهم ﴿ بِقتدي ﴾ يعني يأتم ﴿ فِي ﴾ اقامـــة ﴿ الدين ﴾ وهو ما شرعه لنا مولانا ﴿ كُلُّ مِنْ اقتدى ﴾ من الاخيار ومأخذ هذا من قوله صلَّى الله عايهِ وسلم اقتدوا بالذين من بعدي اصحابي ابي بكر وعمر واهتدوا بهدي عثمان وتمسكوا بعهد ابن مسعود اخرجه النرمزي ولهُ ـفِ رواية عن حذيفة اني لا ادري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي واشار الى ابي بكر وعمر رضي الله عنهما الحديث وقوله عليكم بسنتي وسنة الحلفا الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذوقوله صلى الله عليهِ وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وقد اجبت ان اثبت في فضلهم فصلا ترغيبا في محبتهم واستمطاراً للرحمة عند

ذكرهم برفيع رتبتهم كيف وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة فاقول و بالله التوفيق ﴿ فصل ﴾ في فضايل الصحابة رضي الله عنهم مجملا خرج الشيخان والترمزي وابو داوود والنسائي كما نقَّله عنهم ابن الاثير في جامع الاصول من رواية عمران ابن الحصين رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليهِ وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرنه قرزين او ثلاثة الحديث وفي رواية عن ابن مسعود يرفعه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم یجی قوم تسبق شهادة احدهم یمینه ویمینه شهادته اخرجه الشيخان والترمزي ولمسلم من رواية ابي هر برة مرفوعاً خير امتى القرن الذي بعثت فيهِ ثُمَّ الذين يلونهم والله اعلم اذكر الثالث ام لا ثم يخلف قوم يجبون السمانة يشهدون قبل ان يستشهدون ومعنى يحبون السمانة انهم يحبون التوسع في الماكل والمشرب وهي اسباب السمن وانهم يريدون الاستكثار من الاموال و يدعون مـــا ليس لهم مـــــ الشرف ويفتخرون بما ليس لهم من الخيرولةُ ايضاً من رواية ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت سئل رجل النبي صلى الله عليهِ وسلم الي الناس خير قال القرن الذي انافيه ثم الثاني ثم الثالث وللترمزيمرن

رواية جابر رضي الله عنهُ قال رسول الله صلى عايهِ وسلم لا تمس النار مسلما راني وراى من راني وله ايضاً وللشيخين من رواية ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان فيغزو افأم من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليهِ وسلم فيقولون نعم فيفتح لهُم ثم يا ثي عَلَى الناس زمان فيغزو افأم من الناس فيقولون أفيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عايهِ وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم والفأ ممعناه الجماعة من الناس وفي رواية هل فيكم من راى رسول اللهصلي اللهعايم وسلم وفي الثاني من راى من صحب رسول الله صلى الله عايه وسلم وفي الثالثة فيكم من راي من صحب من صحب رسول الله صلى ً الله عليهِ وسلم ولسلم عن ابي موسى رضي الله عنهُ قال صلينــا المغرب مع رسول الله صلى الله عايهِ وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلى معهُ العشآء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم همنا قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجاس حتى نصلي معك العشآء قال احسنتم او اصبتم فقال فرفع راسه الى السماء وكان كثيرًا ما يرفع راسهُ الى السماء فقال النجوم آمنة السماء فاذا ذهبت النجوم اتا السماء ما توعد وأنا آمنة لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون ومعنى امنة السماء ان النجوم امنة

السياء فان الامنة جمع امين وهو الحافظ وللترمزي قال بريدة قال لي رسول صلى الله عليهِ وسلم ما من احد من اصحابي يموت بارض الابعث لهم نورًا وقايد ايومالقيمة ونقل في جامع الاصول حديثاً ولم يذكر مخرجه عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهُ قال سمعت رسول الله صلى الله عايهِ وسلم يقول سألت ربيعن اخللاف اصحابي من بعدي فاوحي الى ان اصحابك عندي بمنزلة النجوم في السياء بعضهما اقوى من بعض وأكمل نور فمن اخذ بشيء مما هم عايهِ من اختلافهم فهو عندي على هدى قال وقال رسول الله صلى الله عليهِ وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ونقل ايضاً في قصةطويلة ان سعيد ابن زيد رضى الله عنهُ بعد ان ذكر العشرة المبشرة بالجنة قال والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليهِ وسلم تغير فيه وجهه خير من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح ولعمري هم احق بقول الشاعر

هينون لينون ايسار بنو ايسر سوَّاس مكرمة ابناءُ ايساري لا ينطقون عن الفحشاء ان نطقوا ولايارون ان ما روا باكثاري من تلق منهم ثقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري

## قلت

نجوم مصابيخ قداة اجلة افاضل اخيـــاركرام اماجد لم رتبة علياء تسمو الى السماء مكارمهم شتى بدت نتزايد على منهج الاخلاص ساروا لذي العلا

فقربهم لمسا دنوا وتسامدوا واعطاهم ما يرتجوه تكرمًا جزاءً كما فرواله ما نقاعدوا ثم اشار الناظم الى شرح مراتبهم بقوله ﴿ وافضلهم ﴾ باتفاق اهل المنة والجماعة والخليفة ﴿ بعدالنبي محمد ﴿ صلى الله عاليهِ وسلم ﴿ ابو بكر ﴿ عبدالله ابن عثمان ﴿ الصديق ﴿ وكنية ابيه عثمان ابوقحافة ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعيد ابن تيم ابن مرة ابن كعب اين لوي ابن غالب القرشي التيميي ويلتقي ابو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليهِ وسلم في مرة ابن كعب وام ابي بكر ام الخير بنت صخر ابن عامر ابن كعب ابن سعيد ابن وسلم ولقب ابي بكر بعتيق لعتقهُمن النار او لحسن وجههِ وجمالهِ اولانه لم يكن في نسبة شيء يعاب واجمعت الامة على تسميتهِ بالصديق لان الله تعالى سماه بهِ لما بادر الى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم الصدق فلم يقع منهُ هنأة ما ولاوقفة

في حالةمن الاحوال فهو كماقال الناظم ﴿ ذُو الفضل ﴿ اي الفضيلة على ساير هذه الامة والمراد بالفضل الخير والبذل والاحسان والعطا الواسع ومنهُ والله ذو الفضل العظيم لا جرم اردفه بقوله ﴿ وَالنَّدَا ﴾ بفتح النون وقصر الألف يمني الجود واصل معناه المطر ثم اطلق لمعان يقال اصابهُ ندى من طل او من عرق وندا الخير وندا الشر وندا الصوت والندا ما اصاب من بلل وبعضهم يقول ما سقط آخر الليل ندى واما الذي يسقط اولهُ فهو الندى وهو اندي من فلان صوتاً اي اقوى واحسن وفلان اندا من فلان اي اكثر فضلاً وخيرًا وهذا هو المراد هنا وانما وصفهُ الناظم بذلك اخذا من قولهِ تعالى ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ان يرُّ توا اولى القربي قيل نزلت هذه الاية في ابي بكر رضي الله عنهُ وارضاه وسياتي ذكر بذله ومنهُ وجوده رضي الله عنهُ في جملة مناقبهُ انشاء الله تعالى ﴿ لقد صدق ﴾ النبي ﴿ الْحِنَّارِ ﴾ صلى الله عليهِ وسلم التصديق الجازم من غير توقف ﴿ فِي كُلُّ قُولُهِ ﴾ اي في جميع ما اخبر بهِمن المغيبات وخوارق العادات وغير ذلك حتى يوم ليلة الاسرى حين امتحنهُ الكفارِ بقولهم ان مجمدًا يزعم انهُ ذهب الى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة فقال ولواخبر انه اخترق السبع الطباق وكلاما يقرب

من هذا لصدق لا جرم لما ذكر النبي صلى الله عليهِ وسلم قصة البقرة التي كلت صاحبها بانها انما خاقت للحرث وتنجب الناس من ذلك قال رسول الله صلى الله عليهِ وسُلم آمنت بذلك انا وابو بكر وعمر ولم يكونا في القوم اي آمنا بذلك غير معجبين اذ الندرة الالهية ليس بعجيب فيها ما هو اعظم من ذلك واشار الناظم بقوله ﴿ وآمن قبل الخلق حقاً ووحدًا ﴾ الى ان ابا بكر اول الناس الملاماً وايماناً قال النجم ابن قاضي عجلون وفي صحيح مسلم ما يدل عليهِ اول من آمن خديجة رضي الله عنها وقال النووي انهُ الصواب عند المحققين وقيل على ابن ابي طالب وقيل وَرَقة ابن نوفل فلذا قال العراقيينيني ان يقل اول من اسلم من الرجال ورقة ابن نوالل ﴿ قات ﴾ وقصة تصديق ورقة وان كانت في الصحيحين ولكنهُ لم يكن ايمانهُ عن استجابة لدعاء النبي صلى الله عليهوسلم الىالايمان وانماعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما وجده من الوحي ققال هذا الناموس الحديث وايمان ابي بكر رضى الله عنهُ كان عن التجابــة لدعاء النبي صلى الله عليهِ وملم فالمختار والاورع أن يقال كما قاله ابن الصلاح أول من آمن من الرجال الاحرار يعني عن دعوة ابي بكر ومن الصبيان عَلَى ومن النساء خديجـــة ومن الموالي زيد ابن حارثـة ومن العبيد بلال انتهى

﴿ تنبيه ﴾ ولما كان المقام أنكاريا مقتضيا للتاكيد لان الرافضة ومن نحى نحوهم ينكرون فضله رضى الله عنهُ أكد ذلك باللام الموطئة للقسنم وبقد المقتضية للتحقيق وبالجلة الفعلية المقتضية للتجدد والتكرار واردف ذلك بقوله في كل قوله فرحمهُ الله لقد اجاد ثم قال مشير الى قصة الهجرة ﴿ وافداه ﴾ الضمير المنصوب يعود الى النبي صلى الله عايهِ وسلم ﴿ يوم ﴾ الهجرة من مكة الى المدينة حين انتهى بهم السير الى ﴿ الغار ﴾ وهو ثـقب في اعلا ثور وثور جبل في يني مكة على مسيرة ساعة مكثا فيـــهِ ثلاثًا قاله البيضاوي ونصب ﴿ طوعًا ﴾ على الحال او المصدر يعنى افداه طايعاً مختارًا او اطاعه طوعًا وانقاد لهُ مفادياً ﴿ بنفسه ﴾ وهي بفتج النون وسكون الفاء تطلق تارة ويراد بها الروح فتؤنث وتارة براد بها الشخص فنذكر وتارة على الامارة واللوامة والمطمئنة والمراد بها ههنا ذاتـه وما اشتملت عليهِ من جوارح وجوانج والله اعلم ﴿ وواساه ﴾ بل آثره ﴿ بِالْامُوالِ ﴾ من جماد وحيوان وخرج عنها كلها ﴿ حتى تجردا ﴿ وتخلل بالعبا فاستحق الثنا بقوله صلى الله عليهِ وسلم ان آمن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر والمراد بالمز العطا والبذل لامقابل الاذي قال الكرامني آمن الناس اي أكثرهم

جوداً عَلَى بنفسه وماله وليس هو من المن الذي هو من الاعتداد بالصيغة لانةُ اذى مبطل للثواب وقال البيضاوي في قولهِ توالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية نزلت في ابي بكر تصدق في اربعين الف دينار عشرة بالليل وعشرة بالنهار وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية انتهى ونقل النووي رحمهُ الله في تهذيب الاسماء واللغات عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عايهِ وسلم ما لاحد عندنا يد الا وقد كافيناه ما خلا اباً بكر فان لهُ عنــدناً يدا يكانيه الله بها يوم القيمة وما نفعني مال احد قط الامال ابي بكر ولوكيت متخذا خليلا غير ربي لا تخذت ابا بكر خليلاً الا وإن صاحبكم خليل الله رواه الترمزي وقال جديث حسن ﴿ فَصِل ﴾ في ذكر شيء من مناقبه باختصار عسى الله بحرمته ان ينقذنا عجبته من النارلا شِكِ انهُ اول سابق الى الاسلام واول خليفة المصطنى صلى الله عليه وسلم على الأنام واول امير ارسل على الحج حج بالناس سية تُسِيعِ مِنِ الْمِجْرَةُ وَاوَلِ مِنْ عَاهِدَ بِالْخَلِافَةُ الْجَمَوْتُ الْامَةِ عَلَى صِحْبَةً خلافته وقدمته الصحابة لكونه افضلهم واحقهم بها وقيد قال عَلَى كرم الله وجهه قدم رسول الله صلى الله عليهِ وسلم ابا أبكن فصلي بالناس وإنا حاضرغير غابب وصحيج غير مريض ولوشاء

ان يقدمني لقدمني فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا خُصِصِه الله تعالى بالتنصيص عَلَى صحبته دون غيره حيث قال ثاني اثنتين اذ هم في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان لله معنا فلذلك قيل من نفي عنهُ اسم الصحبة فقد كفر لتكذيبه القران وكذلك يكفر من نسب ابنتهِ ام المؤمنين عائشة الى ما لا يليق بها من الريبة لتنصيص القران عَلَى براتها واسند البخاري في صحيحه ان عائشة رضى الله عنها قالت لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيهِ رسول الله صلى الله عايمه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية الحديث ﴿ قَلْتَ ﴾ وهذه خصيصةً لم تثبت لغيرابي بكر رضى الله عنهُ قال النووي في تهذيبه في ترجمة ابي بكر رضي الله عنهُ وكانت لهُ في الاسلام المواقفة الرفيعة منها قصة يوم ليلة الاسرى وثباته وجوابه للكفار فِي ذلكِ وهجرته مع رسول الله صلى الله عليهِ وسلم وترك عياله واطفالهِ وملازمته · في الغار وساير الطريق ثم كلامه يوم بدر ويوم الحديبية حين اشتبه على غيره الامر في تاخر دخول مكة ثم بكاورُه حين قال رسول الله صلى الله عليهِ وسلم ان عبدا خيره الله بين الدنيا و بين ما عند الله ثم ثبانه يوم وفاة رسول الله صلى الله عليهِ وسلم وخطبته الناس وتسكينهم ثم قيامه في قضية

البيعة بمصلحة المسلمين ثم اهتمامه وثباته في بعثة جيش اسامة ابن زيد رضي الله عنهما الى الشام وتصميمه في ذلك ثم قيامه في مقاتلة اهل الردة ومناظرته للصحابة رضى الله عنهم حتى صحبهم في الدلايل وشرح الله صدورهم لما شرح الله صدره من الحق وهو قتال اهمل الردة ثم تجهز الجيوش الى الشام لفنوحه وامدادهم بالاموال ثم ختم ذلك بهم من احسن مناقبه واجل فضائله وهو استخلافه عَلَى المسلمين عمر ابن الخطاب وتفرسه فيهِ ووصيته لهُ واستيداعه الله الامة فخلفه الله فيهم احسن الخلافة فظهر لعمر الذي هو حسنة من حسناته وواحدة من فعلاته تمهيد الاسلام واغراز الدين ونصديق وعد الله تعالى انهُ سيظهره على الدين كله وكم للصديق رضى الله عنهُ من موقف وافر ومن يحصى مناقبه وبجيط بفضائله كلها غيرالله تعالى واسلم عَلَى يده خلق كثيرمن الصحابة منهم عثمان وطلحة والزبيروعبد الرحمن واعتق بلال وعار ابن سبعة وكانا يعذبان في الله تعالى وكان من الروَّساء واهل المشاورة في الجاهلية محباً في قريش ماً لفا فيهم ومع ذلك آثر الاسلام على ما سواه ودخل فيهِ أكمل دخول مرئقياً ـفِ معارفه متزايد في محاسنهِ حتى توفا ولم يفارق رسول الله صلى الله عليهِ وسلم الى وفاته لاحضرا ولا سفرا وكان عليه الصلوة

والسلام يكرمه ويبجله ويعرف اصحابهِ مكانه ويثني عايه \_ف وجهه واستخلفه في الصلاة وقال لأ مهات المؤمنين حين راجعتهُ فيهِ بانهُ اسيف اي حزين لا يسمم الناس من البكاء واثرن بتقديم عمر للصلاة فقال آنكن لائنتن صواحب يوسف مرواابا بكر فليصل بالناس وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليهِ وسلم بدرًا واحدًا والخندق وبيعة الرضوان بالحديبة وخيبر وفتح مكة وحنينا والطايف وحجة الوداع وتبوك وكانث راية رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى يوم تبوك معهُ دفعما اليهِ النبي صلى المه عليهِ وسلم وكانت سودا وثبت يوم احد وحنين وحديث الهجرة وسفره مع النبي صلى الله عليهِ وسلم فيها مشهور في الصحيحين وغيرها قال قلت للنبي صلى الله عايه وسلم وانا \_ف الغار لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا فقال ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثاثهما وفي البخاري ولوكت متخذًا من امتى خايلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخي وصاحبي وفيه عنعار رضى الله عنهُ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومـــا معهُ الاخمسة أعبد وامراتان وابو بكر وفيهِ عن ابي الدردا. رضي الله عنهٔ قال كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر رضي الله عنهُ اذ اخذ بطرف ثوبهِ حتى ابدى عن

ركبتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم فقد غامر فسلم فقال اني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فاسرعت اليهِ ثم ندمت فسالته ان يغنمر لي فابي على فاقبلت عايبك فقال يغفر الله لك ثلاثاً ثم ان عمر ندم فاتي منزل ابي بكر فسال اثم ابو بكر فقالوا لا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عاييهِ وسلم يتمعر حتى اشفق ابو بكر فجئي على ركبتيه فقال يا رسول الله صلى الله عليك وسلم اناكت اظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليهِ وسلم ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبتَ فقال ابو بكر صدق وواساني بنفسه وما لهُ فهل انتم تاركون الي صاحبي فمـــا اوذي بعدها وقوله يتمعر بالمثنات الفوقانية والعين المهملة المشددة اي يتغير وفيه عن ابن عمر يرفعهُ من جرّ أو به خيلًا لم ينظر الله البهِ يوم القيمة فقال ابو بكر رضي الله عنهُ ان احدَ شَقَّى ثوبي يسترخي الا ان اتعهد ذلك منهُ فقال النبي صلى الله عليهِ وسلم انك لا تصنع ذلك خيلا وفيهِ وفي مسلم ان عمر وابن العماص قِالِ للنبي صلي الله عليهِ وسلم إي النساء أحب اليك فقال عائشة رضي الله عنها فقلت ومن الرجال فقال ابوها قال قلت ثم من قال عمر ابن الخطاب فعدرجالاً وفيهماعن ابي هريرة رضي الله عنهُ مرفوعاً من انفق زوجينٍ من شيءِ من الاشياء في سبيل الله

تعالى دعي من ابواب الجنة يا عبدالله هذا خير فهن كان من اهل الصلاة دعى من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دغيمن باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من اهل الصيام دعي من اهل الصيام وهو الديان فقال ابو بكر رضى الله عنهُ ما عَلَى من يدعى من تلك الابواب كلها ضرورة هل يدعى منها كلها احديا رسول الله قال نعم وارجو ان تکون منهم یا ابا بکر وحدیث انس رضی اللہ عنهٔ ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد احدًا وابو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت احد فانما عايك نبي وصدبق وشهيد ان رواه البخاري وحديث ابي موسى الطوبل حين دخل النبي صلى اللهايهِ وسلم بيرار يسفجاء ابو بكر فقال اذن له وبشره وحديث دفع عقبة ابن ابي معيط حيث خنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بردائة خنقا شديدًا فجاء ابو بكر حتى دفعهُ فقـــال انقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم كلاهما في البخاري وحديث ابي هر يرة قال صلي الله عليهُ وسلَّم من اصبح منكم اليوم صاياً فقال ابو بكر انا قال فهن تبع اليوممنكم جنازة قال ابو بكر انا قال فمن اطعم اليوم منكم مسكينًا قال ابو بكر انا قال فن عاد منكم مريضاً قال ابو بكر انا فقال صلى الله

عليهِ وسلم ما اجتمعت في امرُّ الا دخل الجنة رواه سلم وقولهُ صلى الله عليهِ وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابو بكر وعمر رواه النرمذي وحسنهُ وكذلك قولهُ صلى الله عليهِ وسلم لابي بكر وعمر هذان سيد أكهول اهل الجنة من الاولين والاخرين الا النبيين والمرسلين قال الترمزي حسن غريب والهُ عن ابي سعيد مرفوعاً ما من نبي الا وله وزيران من اهل الارض فاما وزيراي من اهل السماء فجبريل وميكايل واماوزيراي من اهل الارض فابو بكر وعمر قال الترمزي حديث حسن وقال صلى الله عليه وسلم الا انك يا ابا بكر اول من يدخل الجنة من امتي رواه ابو داوود مطولاً وعن عمر رضي الله عنهُ ابو بكر سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عايهِ وسلم رواه النرمزي وصححهُ وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى اللهعاية وسلم قال لابي بكر رضى الله عنهُ انت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار رواه الترمزي وحسنهُ وعن عمر ابن الخطاب رضى الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عايهِ وسلم ان ننصدق فوافق ذلك ما لا عندي فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته بوم الجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قلت مثله واتى ابو بكر بكل ما عنده فقال يا ابا بكر ما

ابقيت لاهلك قال ابقيت لهم الله ورسوله فقلت لا اسبقهُ الى شيءُ ابدًا رواهابو داود في الركاة والنرمذي في المناقب وصححه عن عائشة رضى الله عنها انِ ابا بكر دخل عَلَى رسول الله صلى الله عليهِ وسلم فقال انهُ عنيق الله من النار فيومئذ ِ سمي عتيقًا رواه النرمذي وسئل على رضى الله عنهُ عن ابى بكر رضى الله عنهُ فقال سماه الله صديقاً على لسان جبريل ولسان مجمد صلى الله عليهِ وسلم وقصة قيثهِ مما دخل جوفهُ من كسب عبده الذي اخبره انهُ تكهن لقوم في الجاهلية في البخاري مشهور وجابة غنم جواري الحيفلا استخلف رضى الله عنهُ قالت جارية الان لايحلب لنا فقال بل لاحلبنها لكرواني لارجوا ان لا يغير في ما دخات فيهِ عن خلق كنت فيهِ فكان بعد الخلافة يحلب لهم نقلهالنووي في تهذيب الاسما واللغات ومنهُ لخصت أكثر ما اوردتهُ من فضايله قال النجم ابن قاضي عجلون رحمهُ الله في شرحه القصيدة وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انهُ قال عند النبي صلى الله عليهِ وسلم وعنده ابو بكر عليهِ عبأة قــد خللها ــيـفے صدره بخلال فنزل جبريل فقال يا محمد مالي اري ابا بكر عليهِ عبأة قد خللها فقال النبي صلى الله عليهِ وسلم انفق ماله على قبل الفتح قال فان الله تعالى عز وجل يقريه السلام ويقول لهُ اراض انت عني بفقرك

هذا فقال رسول الله صلى الله عليهِ وسلم يا ابا بكر ان الله عز وجل يقريك السلام ويقول لك اراض انت عني في فقرك هذا فقام ابو بكر رضى الله عنهُ وألل انا عن ربي راض انا عن ربي راض ثلاثًا انتهى ومناقبه اجل من ان تحصى ومآثره أكثر من ان تسطر ولد بعد الفيل بثلاث سنين تقريباً وتوفى رضى الله عنهُ آخر يوم الاثنين ولهُ ثلاث وستون سنة كرسول الله صلى الله عليهِ وسلم وكان هو وعمر يفتيان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليهِ وسلم وروى عن رسول الله صلى الله عليهِ وسلم ماية حديث واثنين واربعين حديثا اتفق الشيخان رضي الله عنهما منها على ستة وانفرد البخاري باحد عشر ومسلم بحديث وسبب قلة روايته كما قال النووي مع تقدم صحبته وملازمته النبي صلى الله عايهِ وسلم انهُ تقدمت وفاته قبل انتشار الاحاديث واعتناء التابعين سماعها وتحصيلها وحفظها وروى عنهُ جماعة من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلى وابن عوف وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن العاص وحذيفة وزيد ابن ثابت وغيرهم وجماعة من التابعين منهم قيس ابن حازم والصالحي فرضي الله عنهُ ورضي عنا بهِ مات رضى الله عنــهُ كمدا وحزنا على رسول الله صلى الله عليهِ وسلم وخلافته سنتان وثلاثة اشهر وعشر

ليالي ووفاته سنة ثلاثة عشر من الهجرة ثم لمأكان عمر رضى الله عنهُ تاليه في الفضيلة اردفه الناظم بهِ فقال ﴿ ومن بعده ﴿ اي بعد ابي بكر الصديق عمر ابن الخطاب ﴿ الفاروق ﴾ وسمى بالفاروق لما روي عن النبي صلى الله عليهِ وسلم انهُ قال ان الله تَمَالَى جَعَلَ الْحَقِّ عَلَى لَسَانَ عَمْرُ وَقَلْبُهُ وَهُو الْفَارُوقِ فَرْقَ اللهِ بِهِ بين الحق والباطل فاذا كان كذلك فأكد محاسب ع ﴿ لا تنس فضله \* يجتمل ان يكون من النسيان ضد الذكر او من الأهال كفوله نسوا الله اي اهملوا طاعته وفضله ورجعانه على بتيسة السحابة وغيرهم من هذه الامـة ﴿ فقد كان ﴾ رضى الله عنهُ ﴿ للاسلام ﴾ يعني لدين الاسلام اولا هل الاسلام ﴿ حصنا ﴾ واصله المكان الذي لا يقدر عايبي لارتفاعه وجمعه حصوب وَكذلك كان الفاروق ذابا عن الاسلام وعن اهله مانعا مرن دخول الفساد عليهِ وعليهم وأكده بقوله بوصف، ﴿ مشيدا ﴾ يعنى محكما مبنيا بالشيد بكسر الشين وهو الجص وهكذا كان محكم النقوى صلب الايمان عظيم الشدة \_ف الدين او مشيد! معناه طويلا رفيعا وذلك شانه طويل الباع في مكارم الاخلاق علما ومعرفة وعملا ودينا وورعا وزهدا وخشية رفيع الهمة عالي الشان وعن حذيفة لما اسلم عمر كان الاسلام كالرجل المقبل

لا يزداد الا قربا قلما قتل كان الاسلام كالرجل المدبر لا يزداد الا بعدا ثم وصفة الناظم بما يوكد مقالته فقال ﴿ لقد فتح ﴾ عمر ﴿ الفاروق ﴾ رضى الله عنهُ ﴿ بالسيف ﴾ يعني القتال والجهاد وكبي به عنالقهر والغلبة ﴿ عنوة ﴾ اي قهرا ﴿ جميع بلاد المسلمين ﴿ باعتبار ان لفتوحات الاسلامية والاستيلات القهرية على المبلاد كانت على يد الصحابة ومن بعده وكل منهم كان من حزبه وجنده ومتأسياً به واسند ذلك اليه لكون ه صدر عن رايه وامره او قاله على سبيل البالغة لكثرة فنوحاتــه منها الشام والعراق ومصر والجزيرة وادربيجان وبلاد فارس و بلاد الجبال وديار بكر وغيرها فتح ذلك بسيفهِ ﴿ ومهدا ﴾ يعني مهدها بهديه وعدله ﴿ واظهر ﴾ اي اعلن ﴿ دين الله ﴾ جلّ وعلا ودينه الاسلام لقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام ﴿ بعد خَفَارُهُ ﴾ اول البعث ﴿ واطنا ﴾ رضى الله عنهُ بنور صدقه ﴿ نار ﴾ كفر ﴿ المشركين ﴾ وحمية جاهليتهم ﴿ وَاخْمُدَا ﴾ يعني صيرها خامدة لااثر لها بالكاية حين دانت لهُ البلاد والعباد منذ اسلم الى ان استشهد ولنذكر فصلا مرن بعض مناقبه ومآثره نميناً بذكره وتشرفا بوصفه عسى الله ان يحشرنا في زمرته وزمرة اخوانه من الصعابة الاخيار تحت لواء

سيد المرسلين محمد صلى الله عايه و سلم المصطفى المختار ﴿ فصل ﴾ في شيء من مناقب الفاروق رضي الله عنهُ هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح بالمثناة ابن عبدالله ابن قرط ابن رزاح براء مفتوحة ثم زاء ثم الف ثم حاء مهملة ابن عدي اب كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي امه حنتمة بفتج الحاء المهملة ثم نون ساكة ثم مثناه فوقيه مفتوحة ابنت هاشم ابن المغيرة ابن عبدالله ابن عمر ابن مخزوم بن نقطة بن كعب بن لوًى وقيل بنت هاشم فتكون بنت عمه والله اعلم ولد بعد الفيل بثلاثة عشر سنة واستشهد سنة ثلاث وعشرين من الهجرة ودفن رضى الله عنهُ يوم الاحدهلال المحرم سنة اربع وعشرين وطعن يوم الاربعا لاربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وخلافته عشرسنين وخمسة اشهر واحدى وعشرين يوماً وعمره ثلاث وستون سنة كسن ابي بكر وعلى وعائشة رضى الله عنهم وكل ذلك عَلى الصحيح المشهور وقيل غيرذلك لا شك انهُ من اجل السابقين وافضل الاولين المهاجرين واول من سمي بامير المؤمنين واول من دون الدواوين وجمع عَلى صلاة التراويح المسلمين ووضع التاريخ الاسلامي من الهجرة واول من ضرب بالدرة ونهى عــــــ بيغ امهات الاولاد واول من جمع

صلاة الجنازة اربع تكبيرات وكانوا من قبل يكبرون اربعا وخسا وستاقاله ابن الوردي وكان من اشرف قريش واليـهِ انتهت سفراتهم في الجاهلية بحيث اذا وقع حرب بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرًا اي رسولاكان شديدا على رسول الله صلى الله عليهِ وسلم وعلى المسلمين ثم لطف الله بـ فاسلم قديما بعـــد اربعین او خمسة واربعین رجلا او ثلاث وعشرین او احد عشر وقيل عشر نسوة فظهر الاسلام بمكة قال صلى الله عليهِ وسلم اللهم اعز الاسلام باحد الرجلين بعمر ابن الخطاب او بعمر وابن هشام يعني ابا جهل فسبقت السعاده لعمر دونه وسببه ان اخته فاطمة وزوجها سعيد ابن زيداحد العشرة اسلا فقصدها ليعاقبهما فقرا عليه القرآن فاسلم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مخنفون في دار عند الصفا فاظهر اسلامهُ فكبر المسلمون فرحاً باسلامهِ ثم خرج الى مجامع قريش فنادى باسلامهِ وضربهُ جماعة منهم فضاربهم فاجاره خاله فكفوا عنه ثم لم تطلب نفسهُ حين راى المسلمين يضربون وهو لا يضرب في الله فرد جواره فكان يضاربهم ويضاربونهُ الى ان ظهر الاسلام وعن ابن مسعودكان اسلام عمر فتحا وهجرتهُ نصرا وامامته رحمة ولقــــد راينا ولا نستطيع ان نصلي في البيت حتى الملم عمر فلما اسلم

قاتلهم حتى تركونا فصلينا فهواحدالسابقين والعشرة المبشرين والحلفاء الراشدين والاصهار المكرمين وعين كبار الصحبابة الاخيار رضي الله عنهم اجمعين روى لهُ عن رسول الله صلى الله عليهِ وسلمخسماية وتسعة وثلاثون حديثًا متفق عَلَى ستة وعشرين منها وانفرد البخاري باربعة وثلاثين ومسلم باحد وعشرين روي عنهُ عثمان وبقبة العشرة الا ابا بكر والزبير وسعيد ابن زيدومن روی عِنهُ ابن مسعود وابن عباس وابن الزبیر وابنهُ عبدالله ابن عمر وابو ذر وغيرهم من افاضل الصحابة والتابعين قال ابن مسعود وحين استشهدعمر ذهب تسعة اعشار العلم ولماهم بالهجرة تنكب قوسهُ ولقلد سيفِهُ وقبض في يده اسهماً واتى الكعبة واشراف قريش بفنائها وطاف بهاسبعاً ثم صلى ركعتين عند المقام ثم اتى حلقهم واحدة واحدة وقال شاهت الوجوه من اراد ان أشكله امهُ وبيتم ولده و يرمل زوجتهُ فليقلني وراء هذا الوادي فمسا تبعهُ احد منهم فقدم المدينة في عشرين راكبًا فنزلوا على رفاعة بن المنذر وشهد بدرًا واحدًا والمشاهدكمها وكان شديدًا على الكفار والمنافقين اشار بةيل اسارى بدر فنزل القران على وفق قولهُ وكذلك الحجاب وترك الصلاة على المنافقين والاتخاذ من مقام ابراهيم مصلى وقوله لامهات المؤمنين عسى ربه ان طلقكن الاية فنزات كذلك وبالجلة فاجرى الله الحق عَلَى لسانهِ وقلب ِ وكان زاهدًا ورعًا جدًا من ازهد الصحابة حتى قـــال ابن ابي وقاص قد علمت باي شيءُ فضلنا عمر كان ازهدنا في الدنيادخل عَلَى بنته حفصة فقدمت له مرقًا باردًا وصبت عليه زيتًا فقال ادمان في اناء واحد لا آكله حتى التي الله تعالى راى انس في ا قميص عمر اربع رقع بين كتفيه وابو عثمان راه يرمي الجمار وعليهِ ازار مرقوع في قطعة جراب ونقل ان قميصهُ كان فيهِ اربع عشرة ً رقعة احداها من ادم واحاديث فضله في الصخيحين مشهورة مین انا نایم اتیت بقدح ابن فشربت منهٔ حتی لا أری الری يخرج من اظفاري واعطيت عمر فضلي قيل فيا اوات ذلك يا رسول الله قال العلم ومنها والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فِما الا سلاك فجا غيره وحديث بينا انا نايم رايتني في الجنة واذا امراة نتوضا الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالت لعمر فذكرت غيرتك فبكي عمر وقال اعليك اغاريا رسول الله وحديث لقدكان فيمن قبلكم محدثون فان يك في احدفانهـف عمر وفي رواية محدثون او ملهمون ومعناه مفهمون وحديث بينا انا نايم رايتني على قليبعليها دلو فنزعت منها ماشاء الله ثماخذها ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم

اخذها عمر فاستقا فاستحالت في يده غربا فلم ارَ عبقرياً من الناس يفري فرية حتى روى الناس وضربوا بعطن قيل هذا اشارة الى خلافة الشيخين وكثرة المفتوح وظهور الاسلام في زمن عمر وحديث وافقت ربي في ثلاثٍ قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلي الى آخره مشهور وحديث ابن عباس انى اوافق قوماً يدعون الله لعمر وقد وضع على سريره فتكنفهُ الناس يدعون ويصلون قبل ان يرفع فلم يرعني الارجل اخذ بمنكبي فاذا على رضى الله عنهُ فترحم على عمرُ وقال ما خلف احد احب ان القي بمثل عمله منك وايم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيك لاني كنت كثيرًا اسمع رسول اللهصلي الله عليهِ وسلم يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكروعمر وخرجت انا وابوبكر وعمركل هذه الاحاديث رواها البخاري ومسلم وحديث إن الله جعل الحق علَى لسان عمر وقلبه وقال ابن عمر ما نزل بالناس امر قط فقالوا فيهِ وقال عمر الا ونزل القرآن على نحو ما قال عمر رواه الترمزي وحسنهُ وصححهُ وحديث لوكان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب رواه الترمزي وقال حسن غريب واقتدوا بالذين من بعدي ابو بكر وعمر وما من نبي الا وله وزيران الى ما نقدم في مناقب ابي بكر رواها

الترمذي وعن عمر رضي الله عنه قال استاذنت الني صلى الله عليه وسلم في العمرة فاذن لي وقال لا تنسانا يا اخي في دعائك فقال دعائك رواه ابو داوود والنرمذي وقالاحسن صحيح وحديث ان اهل الدرجات العلى يراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في افق السهاءوان ابا بكر وعمر منهموانعا رواه ابو داوود والترمذي قال النووي ومعنا وانعا زادًا وفضلاً وقيل دخلا في النعيم وقال في الموطأ عن يحيى ابن سعيد ان عمر كان يحمل في العام الواحد على اربعين الف بعير يحمل الرجل الى الشام على بعير والرجاين الى العراق عَلَى بعير وفي مسند الشافعي باسناده عن مولى لعثمان قال بينا انا مع عثمان في مال له بالعالية في يوم صايف اذراى رجلا يسوق بكرين وعلى الارض مثل الفراش من الحر فقال مز على هذا لو قام بالمدينة حتى يرد ثم يروح فدنا الرجل فقــال انظر فنظرت فاذا عمر ابن الخطاب فقلت هذا امير المؤمنين فقام عثمان فاخرج راسة من الباب فاذا نفخ السموم فعاد راسة حتى حاذا فقال ما اخرجك هذه الساعة فقال بكر انمن ابل الصدقة تخلفا وقد مضى بابل الصدقة فاردت ان الحقهما بالحما وخشيت ان يضيما فيسالني الله عنهما فقال عثمان يا امير المومنين هلم الى

الماء والظل و يكفيك فقال عد الى ظلك فقلت عندنا من يكفيك فمضى فقال عثمان من احب ان ينظر الى القوى الأمين فالينظر الىهذا ومنمشهورات كراماتهِقوله في خطبته يومالجمعةبالمدينةيا سارية ابن حصن الجبل فالتفت بعضهم الى بعض فلم يفهموامراده فلما قضا صلاته قال على كرم الله وجهه ما هذا الذي قلت قال اوسمعته قال نعم إنّا وكل اهل المسجد قال وقع \_\_ف خلدي ان المشركين هزموا اخواننا وركبوا اكتافهم وانهم يربون الجبل فان عدلو اليهِ قاتلوا من وجدوا وان جاوزوه هلكوا فخرج مني هذا الكلام فجاء البشير بعد شهر فذكر انهم سمعوا فيف ذلك اليوم وتلك الساعة حين جاوزوا الجبل صوتاً يشبه صوت عمر يقول يا سارية ابن حصن الجبل فعدلنا اليهِ ففتح الله علينا لخصت هذا او أكثره من تهذيب الإسماء واللغات للنووي تغمده الله برحمته وقصة ضربه الارض بالدرة حين تزلزلت وخطابه لها ان لم أكن عدلت على ظهرك فتزلزلي والا فاسكنى فسكنت وكذلك خطابه لنيل مصر حين وقف عن التوفيه في طي كتاب بعث به اليهِ من مضمونهِ ان كت تجري من قبل نفسك فلا حاجة لنا بك وان كنت تجري من قبل الله فاجري بقدرة الله او كلاما يقرب من هذا فلما وصل الكتاب والتي فيه وزادكل

ذلك منقول ماثور ومناقبه ومآثره لا تكاد تحصى ولولا خشية الملل لذكرت منها ما يشاء الله عزوجل فعند ذكر من دونه ودون اخوانه من الصحابة تنزل الرحمة فما بالك بذكرهم ثبتنا الله على محبثهم وحشرنا واحبابنا في زمرتهم ووفقنا للسير بجميل سيرتهم انهُ لا يتعاظمه شيء وهو على كل شيء قدير ولقد ذكرت في النصايح المهمة للملوك والايمة طرفًا من فضائل الخلفا الاربعـــة فراجعه ان شئت موفقا ولقلة الرغبة في العلم ولقاصر الهمم في تحصيله سلكنا مسلك الايجاز دون الاطناب والا فغي النفس شيء من التطويل بذكر مناقب الاصحاب الانجاب لاسيما الشيخين ارغاما للارفاض الكلاب وانما سميتهم بذلك لكثرة وقوعهم وولوغهم في اعراض هؤلاء القادة وسبهم هؤلائي السادة عليهم من الله ما يستحقون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وبالجملة فاجاب الله دعا الفاروق حيث قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك فقالت خفصة اني يكون هذا فقال ياتي الله بهِ ان شاء كما رواه البخاري فطعنه عدو الله الشقى فيروز ابو لوُّلوَّة غلام المغيرة وهو قايم في صلاة الصبح حين احرم بها طعنه بسكينة مسمومة ذات طرفين في كتفه وخاصرته فقال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل

يدعى الاسلام قال ابن الوردي ناظم بهجة الحاوي في تاريخه وكان ابو لوُّلوَّة نصرانيا ﴿ انتهى ﴾ وطعن العلج مع عمر رضى الله عنهُ ثلاثة عشر رجلا توفي منهم سبعة وعاش الباقون فطرح عليهِ مسلم برنساً فلما احس العلج انهُ مقتول قتل نفسه ولما خرج اللبن من جرح عمر حين شربه علم هووالناس انهُ لا يعيش فاشاروا اليه بالوصية فجعل الخلافة شوري بين عثمان وعلى وطلعة والزبير وسعد وابن عوف وقال لا اعلم احدًا احق بها من هو لاء الذين توفى رسول الله صلى الله عايه وسلم وهوعنهم راض وحسب الدين الذي كان عليه فوجد ستة وثمانون الفاً فقال لابنه عبدالله ان وفا مال عمر فادوه منهُ او لا فسئل في عدي وان لم تف اموالهم والا فسئل في قريش ولا تعدهم الى غيرهم ثم بعثه الى عائشة رضى الله عنها فقال قل يقرء عليكي عمر السلام ولا نقل امير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين امير او قل يستاذن عمر ابنالخطاب انيدفن معصاحبيه فجاء فسلم واستاذن فوجدها تبكي فقال لها فاذنت فقالت كنت اوده لنفسى ولا اوثرنه اليوم عَلى نفسى فلما اقبل عبدالله من عندها قال ما لديك قال الذي تحب قد اذنت قال الحديثه ما كان شيء الم من هذا فاذا انا قبضت فاحملوني ثم سلم وقل يستاذن عليك عمر فاذا اذنت فادخلوني

وان ردتني فردوني الى مقابر المسلمين واوصاهم ان لا يغالوا في كفنه وغسله ابنه عبدالله وحمل على سرير رسول الله صلى الله عليهِ وسلم وصلى عليه في المسجد صهيب وكبر اربعا نزله في قبره أبنه عبدالله وعثمان وسعيد ابن زيد وابن عوف رضي الله عنهم ودفن يوم الاحدكما قدمناه قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في تاریخه مریوماً عمر ابن الخطاب علی رسول الله صلی الله علیهِ ا وسلم فقال لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما دام هذا بين اظهركم فاذا فارقكم انفتح ذلك الباب فكان كما قال صلى الله عليه وسلم ﴿ قلت ﴾ ويشهد لصحة هذا الحديث حزيفة حين ساله الفاروق عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر فقال ان بينك وبينها بابا مغلقا قال أيكسر الباب ام يفتح قال يكسر الحديث رواه البخاري قال ابن الوردي وناحت عليهِ الجن قبل مقتله بثلاث فقالت

ابعد قتيل بالمدينة اصحت له الارض تهتز العضاة باسوق جزا الله خيرامن اميرو باركت يداه وفي ذاك الاديم الممزق فمن يسعى او يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمته اليوم يسبق قضيت امورا ثم غادرت بعدها بوايق في آكامها لم تفتق

وماكت اخشى ان تكون وفاته

بكفى شقى ازرق العين مطرق

قال ونسب بعضهم هذه الابيات الى مزرد ابن ضرار انتھی وکان عمر رضی اللہ عنہُ طویلاً جدًا اصلع اعسر ایسر يعني يعمل بيديه جميعا ابيض يعلوه حمرة وانما صار في لوّنه سمرة عام الرماد لانهُ أكثر من أكل الزيت دون السمن واللبن للغلا مواسيا للضعفا والأكثر عند اهل العلم انه كان ادم شديد الادمة ولعلهُ كان في سبابه ابيض بحمرة وفي آخر عمره ادم شديد الادمة والله اعلم ولما تكلم الناظم على الشيخين من الصحابة عقب ذلك بذكر سيدنا عثمان اشعارا بانه المفضل بعدها على غيره من الصحابة وهذا هو المشهور المعتمــد فالقول بتفضيله على عَلَى رضي الله عنهما قول أكثر اهل السنة وكان سفيان الثوري في اهل الكوفة يفضلون علياثم رجع سفيان الى تفضيل عثمان وتوقف فى ذلك الامام مالك ومال اليه امام الحرمين قال عياض ولعل ذلك الكف لما شجر فيه من الاختلافات والتعصب قال الناظم

﴿ وعثمان ﴾ ابن عفان ﴿ ذا النورين ﴾ سمي بذلك لتزوج، بنتي الرسول المصطفى صلى الله علم ﴿ وَلَمْ مَالَ ﴾ شهيدًا مقتولا ﴿ صايما ﴾ يتلو القران ﴿ وقد قام ﴾ الليل

﴿ بِالقرآنِ ﴾ العزيز ﴿ دهرا ﴾ مفعول لقوله صاياً يعني مات صايماً دهرا وقد قام يتهجد بالقران ﴿ تهجدا ﴾ ففيهِ لف ونشر مربت فكانة يقول ممتد حاله بانة مات شهيدا صايم الذهر قايم الليل ويالما من خصال حميدة وافعال سديدة فان قيل صوم الدهر مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد وجوابه انهُ في حق من فوت حقا او وصل صومه بصوم العيدين والتشريق واما من ليس كذلك مندوب في حقه كما في وصفه واصل الدهر يطلق عَلَى الابد وقيل هوعَلَى الزمان قل اوكثر قال الازهري والدهر عند العرب يطلق على الزمان وعَلَى الفصل من فصول السنة واقل من ذلك ويقع عَلَى مدة الدنياكلها والمراد في النظم سرد الصوم متصلا غيرايام العيدين والتشريق واما قوله صلى الله عليهِ وسلم لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر معناه لا نُقولُوا خيبة الدهر فان الله هو الدهر بمعنى انهُ خالق الدهر ومصرفة واما التهجد فما خوذ من قولهم هجد يعنى صلى بالليل فهو من الاضداد اذ جاء هجد بمعنى نام سمى المتهجد التارك لنومهِ بذلك لتركه الهجود وهو النوم وبالجلة فني عثمان نزل قوله تعالى آمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقايما الايه روى ذلك عن ابن عمر لانهُ كان يصوم الدهر ويقوم الليل الاهجمة من اوله

﴿ وَجِهِزِ ﴾ رضي الله عنهُ ﴿ جِيشٍ ﴾ تبوك زمن ﴿ العسر ﴾ يمني العسرة ﴿ يوما ﴾ حض رسول الله صلى الله عليهِ وسلم اهل الغني عَلَى النفقة والحملات في سبيل الله وقال من جهزً جيش العسرة فله الجنة فواساهم عثمان ﴿ بَالَّهُ ﴾ كما في كتاب الترمذي عن عبد الرحن ابن خفاف بالخاء المعجمة الصحابي قال شهدت النبي صلى الله عليهِ وملم وهو يحث عَلَى جيش العسرة فقال عثمان يا رسول الله على مايــة بعير باحلاسها واقتابهاثم سبيل الله فانا رايت رسول صلى الله عليهِ وسلم ينزل عن المنبر وهويقول ما على عثمان ما عمله بعد هذا اليوم رواه الترمزي باسناد جيد وعن عبد الرحمن ابن سمرة قال جاء عثمان الى رسول الله صلى الله عليهِ وسلم حين جهز جيش العسرة بالف دينار فنتزها في حجره فقال ما ضرعثمان ما فعل بعد هذا اليوم رواه الترمزي وسمي جيش العسرة لان غزوة تبوك كانت في زمن عسرة من الناس وجدب مرخ البلاد مع قلة الظهر تعقبت العشرة عَلَى بعير واحد وقلة الزاد حتى قيل ان الرجاين كاناً يقتسمان ثمرة وقلة الماء حتى شربوا النغط وهو ماء كرش الابل وكادت اعناقهم ان تنقطع عطشا من شدة الحروفيها نهى رسول

الله صلى الله عليهِ وسلم عن ماء ثمود لما وصلوا الحجر وفيهِ انفق ابو بكر جميع ماله كما افاده ابن الوردي في تاريخه وكان مع رسول الله صلى الله عليهِ وسلم ثلاثون الفا فكانت الخيل عشرة الاف ووصلوا تبوك فاقام بها عشرين ليلة وقدم عائيه بها يوحنا صاحب ايلة فصالحه على الجزية فبلغت جزيتهم ثلاثماية دينار وصالح اهل ادرح عَلَى ماية دينار في كل رجب وارسل خالد الى بأكيدرابن عبد الملك صاحب رومة الجندل النصراني فقتل اخاه وقدم باكيدر عليه صلى الله عليهِ وسلم المدينة ـف رمضان فاعتذر اليه كعب ابن مالك وهلال ابن امية ومرارة ابن الربيع وهم اللاثة الذين خلفوا ونهيءن كلامهم واعتزلوا حتى ضاقت عليهم الارض ثم نزلت توبتهم بعد خمسين ليلة وفي رواية ان عثمان لما جهز هذا الجيش بالف دينار وثلاثماية بعير قال صْلَى الله عَلَيه وسلم اللهم ارض من عثمان فاني عنهُ راض ومَنْ مناقبه ايضاً توسيع المسجد النبوي كما قال الناظم ﴿ ووسع ﴾ يمني بالبقعة التي ائتراها ﴿ للختار ﴾ صلى الله عليه وسلم ﴿ وَالصَّعِبِ ﴿ رَضَّى الله عنهم ﴿ مسجدا ﴾ الس عَلَى نقوى من الله ورضوان الصلاة فيه بالف فيما عداه الا المسجد الحرام روى ان المسجد لما ضاق باهله قال النبي صلى الله عليهِ وسلم من يشتري

بقمة ال فلان بخيرله منها في الجنة فاثتراها عثمان رضى الله عنهُ ماله بشرين او بخمسة وعشرين الفاً وزادها في السجد ﴿ وَبَابِعُ عَنْهُ المُصْطَفِي ﴿ صَلَّى اللهُ عَالِيهِ وَسَلَّمُ حَيْنَ بِعَنْهُ الَّيْ مَكُمَّةً ﴿ بشماله ﴾ المباركة فكانت خيرا له ثبان من يمين عثمان ﴿ مبابعة ﴾ بيعة ﴿ الرضوان ﴾ المشار اليها بقوله عزوجل لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة الايه وذلك ان النبي صلى الله عليهِ وسلم لما نزل الحديبية بعث خراش ابن امية الخزاعي الى اهلَ مكة فهموا به فمنعوه الاحابيش فبعث عثمان ابن عفان فحبسوه فارجف بقتله فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب وبايعهم وكانوا الفا وثلاثماية او اربعاية او خمسماية وبايعهم عَلَى ان يقاتلوا قريشا ولا يفرو عنهم وكان جالساتحت شجرة او سدرة نقل ذلك البيضاوي في تفسيره وعن انس رضي الله عنهُ لما امر رسول الله صلى الله عايهِ وسلم ببيعة الرضوان كان بعث عثمان الى مكة فبايع الناس فقال النبي صلى الله عليهِ وسلم ان عثمان في حاجةِ الله وحاجة رسوله فضرب باحدي يديسه على الاخرى فَكَانَتَ يِد رَسُولُ اللهِ صِلَى الله عَايِهِ وَسَلَّمَ لَعَثَمَانَ رَضَيَ الله عَنْهُ خيرا من ايديهم لانفسهم رواه النرمذي وحسنه وآكد الناظم هذه المبايعة بقوله ﴿ حقا واشهدا ﴾ يمني واشهد اصحابه اي

الصحابة رضى الله عنهم فضل عثمان وما خص به حيث اهتم صلى الله عليه وسلم بشانه ونابعنه في المبايعة والله اعلم ﴿ فصل ﴾ في نبذة من مناقبه هو عثمان بن عفان امير المؤمنين ابو عمر ويقال إبوا عبدالله ويقال ابوليلي ابن ابي العاص ابن امية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ا بن قصى القرشى الاموي المكي ثم المدني امه اروي بنت كريز بضم الكاف وفتح الراء بعدها تحتية ثم زاي ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبدمناف اسلت وامها ام حكيم البيضا بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه ِ وسلَّم دعاه ابو بكر الى الاسلام فاسلم قديمًا قبل دخول النبي صلى الله عليهِ وسلم دار الارقم قاله ابن الاثير وهاجر الهجرتين بزوجتهِ رقية بنت رسول الله صلى الله عليهِ وسلم وفي تاريخ دمشق عن اسما بنت ابي بكر أن النبي صلى الله عايهِ وسلم قال حين هاجر عثمان برقية والذي نفسي بيده انهُ لاول من هاجر بعد ابراهيم ولوطعليهما السلام ولا يعرف احد تزوج بنتي نبي غيره وتزوج رقية قبل النبوة وتوفيت عنده ايام غزوة بدر السنة الثانية من الهجرة في رمضان وتاخر عن بدر لتمريضها باذن النبي صلى الله عليهِ وسلم فجاء البشير بالنصر ببدر يوم دفنها بالمدينة ولدت له ثم بعد وفاتها تزوج اختها ام كلثوم بنت رسول

لله صلى الله عليهِ وسلم وتوفيت عنده سنة سبع من الهجرة ولم تلد له شيئًا وقال النبي صلى الله عايم وسلم لوكان عندي ثالثة لزوجتها عثمان وصج انهُ صلى الله عليهِ وسلم جمع ثيابه حين دخل عليه عثمان وقال الا استحي من رجل تستحي منهُ الملائكة روى له عن النبي صلى الله عليه ِ وسلم ماية وستة وار بعون حديثًا متفق عَلَى ثلاثة منها وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بخمسة وروى عنهُ خلايق من التابعين والصحابة ومولده السادسه بعدالفيل واستشهد يوم الجمعة او بوم الاربعا بثماني عشر خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وعمره تسعون او ثمانية وثمانون او اثنان وثمانون او غير ذلك وبويع بالخلافة غرة محرم سنة اربم وعشرين فخلافته سنتا عشر سنة الاليالي قال ابن عبد البروبويع يوم السبت بعد دفن عمر بثلاثـة ايام وحج فيها بالناس عشر سنين متوالية وصلى عليه جبير ابن مطعم او حكيم ابن حزام او المسور إبن مخرمة وقيل الزبير ابن العوام نقِل في جامع الاصول ودفن بالبقيع او بحش كوكب ارض اشتراها وزادها في البقيع والحش البستان وكوكب رجل من الانصار ودفن ليلا عجزا عن اظهار دفنه بغلبة قاتليه قال ابن الوردي في تار بخِه حيث آكمام على سنة خمس وثلاثين فيها لقدمت جموع من مصر والكوفة والبصرة

وكان هوى المصربين مع على وهوى الكوفيين مع الزبير وهوى البصربين مع طلمة فدخلو المدينة وثاروا عَلَى عثمان يوم الجمعة وهو على المنبر وقاتل جماعة من المدينة عنهُ منهم سعد ابن ابي وقاص والحسن ابن على وزيد ابن ثابت وابو هريرة فارسل عثمان يعزم عليهم بالانصراف فانصرفوا وصلى عثمان بعد ما نزلت الجموع في المسجد ثلاثين يوما ثم منعوه الصلاة فصلى بالناس الغافتي اميرجمع مصر وازم اهل المدينة بيوثهم وعثمان محصور في داره اربعين يوما وقيل خمسين ثم اتفق على مع عثمان على ما طلبه الناس منهُ من عزل مروان كاتبه وعبدالله ابن ابي سرح عن مصر فاجاب وفرق على الناس عنهُ ثم اجتمع مروان بعثمان فرده عن ذلك لكن عزل ابن ابي سرح عن مصر وولاها محمد ابن ابي بكر وتوجه مع همد ابن ابي بكر مهاجرون وانصار فبينما هم في الطريق واذا عبد على هجين يجهده فقالوا الى اين قال الى العامل بمصر قالوا هذا عامل مصر يعنون محمد ابن ابي بكر قال بل العامل الاخريعني ابن ابي سرح وفتشوه فوجدوا معــهُ كـَتَابًا مختوماً بختم عثمان يقول اذا جائك ممد ابن ابي بكر ومن معهُ أبانك معزول فلا لقبل واحتل عَلَى قتلهم وابطل كتابهم وقر في عملك فرجع محمد ابن ابي بكر ومن معهُ وجموا الصحابة

بالمدينة على الكتاب وسالوا عثمان عنه فاعترف بالجتم وخطكاتبه وحلف بالله انهُ لم يامره بذلك فطلبوا منهُ مروان ليسلمه اليهم بسبب ذلك فامتنع فحنقوا وجدوا في قتاله فاقام على ابنه الحسن يذب عنهُ واقام الزبير ابنه عبدالله وطلحة ابنه محمد بحيث جرح الحسن وانصبغ بالدم ثم تسوروا على عثمان من دار بجنب داره ونزل عليهِ جماعة منهم محمد ابن ابي بكر فقتلوه صايما يتلوا في المصحف انتهي ﴿ قلت ﴾ و بلغا أن أول قطوة من دمه وقعت على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وكان حسن الوجه معتدل القامة رقيق البشرة كث اللحية بوجهه اشر الجدري اصلع إسمر كثير الشعر يصفر لحيته وكان محببا في قريش اشترى بير رومة من يهودي بعشرين الف درهم وسبلها وجهز جيش العسرة بسعاية وخمسين بعيرا او خمسين فرسا ولا منافاة بين هذا و بين ما قدمناه انفا من ان التجهيز كان بثلاثماية بعير والف دينار لاحتمال انهُ زاد بعد ذلك حتى انتهى الى هذا الحد ويحتمل ان يكون الالف دينار اشترى بها ما زاد من الخيل والابل والله اعلم وفي البخاري ان عثمان حين حوصر اشرف عليهم ثم قال انشدكم بالله ولا انشد الا اصحاب رسول الله صلى الله عليهِ وسلم الستم نعلمون ان رسول الله صلى الله عليهِ وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة

فجهزتهم الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليهِ وسلم قال من حفر بير رومة فله الجنة فصدقوه بما قال وفيه ايضاً ان عثمان قال اما بعد فان الله تعالى بعث محمدا بالحق وكنت من استجاب لله ورسوله فامنت بما بعث فيهِ وهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليهِ وسلم وكنت صهرة فوالله ما عصيتـــهُ ولا غششتهٔ حتى توفاه الله تعالى ثم ابو بكر مثله ثم عمر مثله وقال له عبيدالله ابن عدي ابن الخيار وهو محصور الك امام العامة وقد نزل بك ما ترى و يصلى لنا اليوم امام فتنة وانا اتحرج مرــــ الصلاة فقال عثمان أن الصلوة احسن ما يعمل الناس فأذا احسنوا فاحسن معهم واذا اساؤا فاجتنب اساءتهم وقول النبي صلي الله عليهِ وسلم حين رجف احدا سكن فليس عليك الانبي وصديق وشهيدان وكان عايه ومعهُ الشيخان وعثمان رضي الله عنهم رواه البخاري وقال له صلى الله عايم وسلم يا عثمان لعل الله يقمصك قيصا فان راودوك على خام<sup>2</sup> فلا تخلعهُ حتى يخلعوه قال النوري في تهذيبه ولم يلبس السراويل في الجاهلية والاسلام الايوم قتل وقال اني رايت رسول الله صلى الله عايهِ وسلم وقال لي اصبر فانك تفطر عندنا القابلة ثم دعى بمصحف وفتحه فقتل وهو بين يديهِ واعتق عشرين مملوكا وهو محصور انتهي ﴿ وقلت ﴾ في

النصابح المهمة لللوك والايمة عن الحسن وهو البصري قال رايت عثمان نايما في المسجد وازاره تحت راسه فيجي الرجل فيجلس اليه ثم الآخر فيجلس اليه فيجلس كانهُ احدهم و بقيل في المسجد فيقوم واثر الحصافى جنبه فيقول الناس هذا امير المؤمنين ويطعم الناس طعام الامارة وياكل الخل والزيت ويخطب يوم الجمعـــة" وعليه ثوب قيمته اربعة دراهم او خمسة وكان له عبد عرك عثمان اذنهٔ فامره ان يقتص منهُ فاخذ باذنه يعني اخذ العبد باذن سيده وهو سيدناعثمان فقال اشدد يا جندا قصاص في الدنيا ولا قصاص في الاخرة ودرتالاً رْزاق مني خلافته بصلاح نيته لرعيته وكثر المال في زمانه حتى بيعت جارية بوزنها وفرس بماية الف ونخلة واحدة بالف درهم واستاذنه على كرم اللهوجهه في قتال المحاصرين له فقال انشد الله رجلا راى الله حقا واقر ان لي عليه حقا ان لا يهريق في سببي ملاء محجمة من دم او يهريق دمه في واعاد عليه القول فاجاب بمثل ما اجابه فقال على اللهم انك تعلم انا قد بذلنا المجهود ﴿ قلت ﴾ في ذلك قال كعب ابن مالك فيه وايقن ان الله ليس بغافل وكف يديه ثم اغلق بابه عني الله عن كل امر علم يقاتل وقال لاهل الدارلا نقتلوهم كيف رايت الله صب عليهم العداوة والبغضا بعدالتواصل

وكيف رايت الخيرادبر بعده عن الناس ادبارالرياح الحوافل وقال رسول الله صلى الله عايهِ وسلم يوما قد دخل عايه كيف انت يا عثمان اذا لقيتني يوم القيمة واوداجك تشخب دما فاقول من فعل بك هذا فنقول بين خاذل وقاتل وآمر نقله ابن الوردي في تاريخه ونقل ان امره كان صافيا الى سقوط خاتم من يده وكان نقشه ثلاثة اسطر محمد رسول الله كان النبي صلى الله عليهِ وسلم يتختم به و يختم به الكتاب الى لللوك تختم به ابو بكر ثم عثمان الى ان سقطت في بير اريس سنة ثلاثين وفيها بلغ عثمان ان اهل العراق يقولون قرآننا اصح لانا قراناً على ابي موسى واهل الشام بتولون قرآننا اصح لانا قرانا على المقداد وكذلك غيرهم فحمل الناس باتفاق الصحابة على المصحف الذي كتب زمن ابي بكر رضى الله عنـــ أه واودع عند حفصة ونسخ منها مصاحف الامصار تولى نسخها بامره زيدابن ثابت وسعيدابن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث المخزومي وقال عثمان اذا اختلفتم سيف كلة فاكتبوها بلسان قريش فانما انزل القران بلسانهم وبالجملة فمناقبه كثيرة ومآثره شهيرة ولما ذكر الناظم منهما ما ذكر عقب ذلك بذكر مناقب على ابن ابي طالب كرم الله وجهه فقال ﴿ وَلَا تنس ﴿ مِن النَّسِيانَ وهُو مُشْتَرَكُ بِينَ تُرَكُ الشِّيءَ عَلَى ذَهُولَ

وغفلة وذلك خلاف الذكر له وبين تركه على تعمد ومنهُ ولا تنسوا الفضل بينكم اي لا نقصدوا الترك والاهمال وكلام الناظم يحتمل لكل المعنيين فكانهُ قال لا تهمل ولا تنس ﴿ صهر ﴾ النبي ﴿ المصطفى ﴾ صلى الله عليهِ وسلم قال في المصباح المنير الصهر جمعه اصهار قال الخليل الصهر اهل بيت المراة قال ومن العرب من يجمع الاحما والاختان جميعا اصهارا وقال الازهري الصهر يشتمل على قرابات النسآء ذوي الحارم كالابوين والاخوة واولادهم والاعام والاخوال والخالات فهؤلاء اصهار زوج المراة ومن كان من قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم اصهار المراة ايضا وقال ابن السكيت كل من كان من قبل الزوج من ابيه او اخيه او عمه فهم الاحما ومن كان من قبل المراة فهم الاختان ويجمع الصنفين الاصهارية وصَاهِرَتُ اليهم اذا تزوجت منهم انتهي فلماكان على كرم الله وجهه متزوجا من النبي صلى الله عليهِ وسلم بنته الزهرا رضي عنها سباه الناظم صهرا بقوله ولا تنس صهر المصطفى ﴿ وابن عمه ﴾ ويا له من شرف حيث جمع له بين المصاهرة والقرابة القريبة ذات العصوبة فهو على ابن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن عبد مناف انقرشي الهاشمي المكي المدني الكوفي اميرالمومنين ابنءم رسول الله صلى الله عايم وسلم واسم ابي طالب عبد مناف هذا هو المشهور وقيل اسمه كنيته والذي وقع في الصحيحين انه مات غير مسلم وقصة عروض الاسلام عايمه فيهما مشهورة وقال ابن الوردي في تاريخه تتمة الختصر وقيل احيا الله له صلى الله عليم وسلم ابويه وعمه فامنوا به ثم ماتوا وساعده على احيا ابويه سيف النقل السيوطي في انموذج اللبيت في خصايص الحبيب ومن الدليل على وقور الايمان في قلب ابي طالب شعره حيث قال والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غضاضة

وابشر بذلك وقر منــهُ عيونا

ودعوتني وعرفت انك ناصح ولقدصدةت وكنت ثم امينا وعرضت دينا قد علت بانه من خير اديان البرية دينا لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني ممحا بذاك مبينا مشيرا به الى ما وقع في البخاري من ابائه عن قول لا اله

مشيراً به الى ما وقع في البخاري من ابائه عن قول لا اله الا الله ووقع في بعض الاخبار يا ابن اخي لولا مخافة المسبة وان نقول قريش انما قلتها جزعا من الموت لقلتها والبيت الاخير من شعره مصرح بذلك وقيل انه بحرك شفتيه فاصغى اليه العباس ياذنه وقال والله يا ابن اخي لقد قالها الكلمة التي امرته ان يقول

فقال رسول الله صلى الله عايهِ وسلم الحمد لله الذي هداك يا عم نقله ابن الوردي في تاريخ ايضا ﴿ واعلم ﴾ ان ام على فاطمــة بنت اسد اول هاشمية ولدت هاشميا اسلمت وماتت مهاجرة الى المدينة وصلى عليها رسول الله صلى الله عليهِ وسلم ونزل في قبرها وكنية على ابو الحسن وابوا تراب كناه بها رسول الله صلى الله عليهِ وسلم حين وجده نايا في السجد قد مقط رداوُّه واصابه التراب فجعل ينفض التراب عنه ويقول قم ابا تراب فكان احب ما ينادى به اليه قال ابن مسعود كنا نحدث ان اقضى اهل المدينة على قال ابن المسيب ماكان احد يقول سلوني غير عَلِي قال ابن عباس اعطي تسعة اعشار العلم فوالله لقد شاركهم في العشر الباقي واذا ثبت لنا الشيء عن على لم نعدل الى غيره نقله النووي في تهذيبه ونقل البصروي في شرح المنفرجه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهُ قال انا مدينة العلم وعلى بابها وهو حديث مشهور في كتب انسادة الصوفية ولكنهُ لم يثبتهُ بعض علماء الأثار قال النووي في تهذيبه حديث باطل رواه الترمذي وقال هو حديث منكر و في بعض النسخ غريب وقال ولو لم يروه من الثقات غير شريك وروى مرسلا نعم اثبتـــهُ السيوطي في الجامع الصغير مع التزامه انهُ لم يذكر فيــه حديثًا

موضوعاً والله اعلم ونقل البصروي ايضاً إن النبي صلى الله عليهِ وسلم قال اوهبنك العلم ابا الحسن لقد شربت العلم شربا ونهلته نهلاً قال وكان من الصحابة برجعون في المشكلات اليه حتى ان معاوية كان يرجع اليهِ في بعض الوقايع كما خرج ذلك الموطاء انتهی ﴿ قلت ﴾ روي البيهتي عن سعيد ابن المسيب ان رجلا وجدمع الرأتــه رجلا فقتله اوقتلها فاشكل القضا فيها على معاوية فارسل الى ابي موسى ان يسئل عنها عليا فسأل فقال على عزمت لتخبرني من سئلك عن هذه فقال معاوية كتب بها اليَّ فقال على انا ابوالحسن ان لم يأت باربعة شهداء فليعط برمته نقله الدميري في كتاب الجراح والرمة بضم الراء كما قال ابن الاثير في نهايته قطعة حبل يشد بها إلاسير او القاتل اذا قيدً الى القصاص وفي الاثر لولا على لهلك عمر في واقعة وقعت بينَ فيها الصواب والى هذا اشار الناظم بقوله ﴿ فقد كان ﴾ يعنى عليا رضي الله عنهُ ﴿ حبرا ﴾ بفتح الحاء لغة والافصح كسرها وجمع حبرا حبار كحمل واحمال وحبر وحبور كفلس وفلوس ومعنى الحبرالعالم وكعب الاحباريعني عالم العلما وعلى وجه كونه حبرا ﴿ للعلوم ﴾ النافعة من قران وسنة وتفسير وفقهِ ولغة وغير ذلك ﴿مسددا﴾ يعنى موفقًا للصواب و يجوز كسرالدال بمعبى انهُ هاد

للسدادوهو الصواب ومرشد اليه﴿وافدى﴾ يعني وقي﴿رسول الله الله عليه وسلم ﴿حقَّا ﴿ لا شك فيه ﴿ بنفسه ﴿ اي بمهجتهِ ﴿عشية﴾ يمني ليلة نومه على فراشه من باب اطلاق الجزء وارادة الكل ﴿ لما بالفراش ﴾ يعني على الفراش ﴿ توسدا ﴾ يعنى نام فالباء في قوله بالفراش بمعنى على كقوله ومن اهل الكتاب من ان نأمنهُ بقنطار يعني على قنطار وقصة توسده على الفراش ان قريشًا لما اتفقت عَلَى قتل النبي صلى الله عليهِ وسلم فاخبره بذلك جبريل وقــال لهُ لا تبت هذه الليلة على فراشك واذن له بالخروج الى المدينة فقال لعلى نم عَلَى فراشي وتسبح ببردي هذا الاخضر فانهُ لن يخلص اليك امر تكرههُ وخرج النبي صلى الله عايهِ وسلم وقداخذ الله على ابصارهم وقد اخذقبضة من تراب وجعل ينثر التراب عَلَى روُّسهم وهو يقرا انا جعلنا في اعنـــانهم اغلالا الى قوله فهم لا يبصرون فلما اصبحوا راواعليا وكانوا يطلعون فيرون علياعلي الفراش متسجياً ببرد النبي صلى الله عليهِ وسلم فيقولون والله ان هذا لمحمد نائم عليه برده حتى اصبحوا فقام على من الفراش وخيبهم الله تعالى وانما تركه على فراشه ليرد الودايع التي كانت للناس عندهصلي الله عايهِ وسلم وفي هذا انزل الله تعالى آية واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبوك بتمامها واشار الناظم الى قوله صلى الله عليهِ وسلم من كنت

مولاه فعلي مولاه فقال ﴿ وَمَن يُكُ ﴾ اي يكن ﴿مولاه ﴿ وَقُ ﴿ نَعْتُومِنَ كَانَ مُولَاهُ اي ناصره ومواليه ومحبهُ ومصافيه ﴿ النَّبِّ الَّهِ ﴿ النَّبِي ﴿ صلى الله عليهِ وسلم ﴿فقدغدا﴾ يعني صار وكان ﴿على ابن ابي طالب رضي الله عنهُ ﴿ له بالحق مولاً ﴾ اي صار ناصرًا ومواليًا ومحبَّاومصافيا ﴿ومنجدا﴾مغيثا ومساعدا ﴿فصل﴾ في ذكرشيء من مناقبه رضى الله عنهُ ورضى عنا به لا شك انهُ من اول السابقين الى الاسلام ومن اجل علما الصحابة الاعلام ومن افضل العشرة المبشرين بدار السلام اخو رسول الله صلى الله عليهِ وسلم بالمواخاة وصهره على فاطمةسيدة نساء العالمين وابو السبطين واول هاشمي ولد بين هاشميين واول خليفة من بني هاشم واحد الستة اصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليهِ وسلم وهو عنهم راض واحد العلماء الربانيين والخلفا الراشدين والشجعار الشهورين والزهاد المذكورين اسلم وهو ابن عشر او خمسعشرة او ثمان وآنكر هذا ابن عبد البروهاجر الى الدينة بعد اداء الودايم والوصايا نيابة عنرسول اللهصلي الله عليهِ وسلم شهد بدرًا واحداء والخندق وبيعة الرضوان وسايرالمشاهد الاتبوك لان النبي صلى الله عليه وسلم استخلفهُ فيها على المدينة فقال المنافقون ما خلفهُ الا ستثقالا فاخذ سلاحه ولحق به واخبره بمقالة المناققين فقال كذبوا

هذا من رياسُهِ ولما امتلا بيت المال بالذهب والفضة نادى في الناس فاعطى ما فيهِ للسلمين وهو يقول يا بيضاً يا صفراً غرى غيري ها وها حتى ما بقي فيه درهم ولا دينار ونضحهُ وصلى فيهِ ركعتين يشهد لهُ يوم القيمة وفي المختار في مناقب الآخيار عرب عمر ابن الخطاب رضى الله عنهُ انهُ قال اشهد عَلَى رسول صلى الله عليهِ وسلم سمعتهُ وهو يقول ان السموات السبع والارضين السبع لو وضعتًا في كفَّة الميزان ثم وضع ايمان على في كفة ميزان لرجح على ولما بعثهُ الى اليمن فقال على تبعثنى الى اليمن ويسالوني القضا ولا علم لي بهِ فقال ادن فدنوت فضرب بيده على صدريے ثم قال اللهم ثبت لسانه واهد قلبهُ فلا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك ولما نزلت تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم الاية دعى رسول الله صلى الله عليهِ وسلم عاياً وفاطمة وحسنا وحسينا وقال اللهم هؤلاء اهلي رواه مسلم ولما آخا صلى الله عليه وسلم بين اصحابه فجاء على تدمع عيناه فقال يا رسول الله آخيت بين اصحابك ولم تواخ ِ بيني وبين احد فقال له انت اخي في الدنيا والاخره رواه النرمذي واول من بايعه في بالخلافة طلحة ثم تابعه الباقون وقال له بعض حكما. العرب لقد زنت الخلافة وما زانتك وهي كانت احوج منك

اليها ولم يختلف عن بيعته الا القليل وفضايله لاتكاد تحصى بل قال سفيان الثوري واحمد ابن حنبل واسمعيل ابن اسماق الله لم يرد في فضل آحد ما ورد في فضل على وضربه الشقي ابن ملجم بسيف مسموم في جبهته فاوصله دماغه ليلة الجمعة العاشرة من رمضان ثم توفي رضي الله عنهُ بالكوفة ليلة الاحد سابع عشر رمضان سنة اربعين ولماضربه ابن ملجم قال فزت ورب الكعبة ولما فرغ من وصيته قال السلام عليكم ورحمة الله و بركانه ثم لم يتكلم بعدها الا بلا اله الا الله حتى توفأ وغسله الحسن والحسين وعبدالله ابن جعفر وصلى عليهِ ابنهُ الحسن ودفن بالكوفة وقيل عند قصر الامارة وقيل حوله الحسن الى المدينة عند فاطمة والاصح الذي ارتضاه ابن الاثير وغيره انهُ بالنجف وكان شديد الادمة عظيم العينين بطينا اصلم ربعة من القوم ماثلا الى القصر لحيته كثه طويلة حسن الوجه ضعوك السن ابيض الراس واللعية وربما خضب لحيته وحاجبه قنبر وصاحب شرطته بعثل ابن قيس وقاضيه شريح استفتاه عمر بالكوفة واستمر بها الى ايام الحجاج وتوفى على ابن ثلاث او خمس وستين او تسع وخمسين وخلافته سنية سنين الا ثلاثة اشهر وتركت ذكرا زواجه واولاده اختصارا وبالله التوفيق ثم لما ذكر الناظم الشبخين

والخننين اردفهم بذكر بقية العشرة فقال ﴿ وطلحتهم ﴾ وهو ابو محمد طلحة ابن عبدالله ابن عثمان ابن عمر وابن كعب ابن سعد ابن تهم ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب القرشي الشميي الكي المدني وامه الصفية بنت الحضري اخت العلا ابن الحضري اسلت وهاجرت وطلحة احد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليهِ وسلم بالجنة حيث قال ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلى في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة وسعد ابن ابي وقاص في الجنة وسعيد ابن زيد في الجنة وابو ععبيدة ابن الجراح في الجنة وجمعهم الحافظ ابن حجر في صمن بيتين وها لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم قدرهم علي عتيق سعيد سعــد عثمان طلحة إ زبیر ابن عوف عامر عمر علی وقال غيره

وعشرة بجنان الخلد بشرهم نبينا نعمت البشرى بلا دخل سعد سغيد عتيق عامر عمر عثمان طلج زبير ابن عوف علي وطلحة احدى الثمانية السابقين الى الاسلام والخسة الذين

السلواعَلَى يد ابي بكر والستة اصحاب الشورى سماه رسول الله صلى الله عليهِ وسُلم طلحة الخيرِ وطلحة الجود وهو من المهاجرين الاولين وضرب له بسهم واحد ببدر ولم يشهدها بل شهد احدا وما بعدها وكان ابو بكر اذا ذكر احدا يعني وقعة احد قال ذاك يوم كله لطلحة قال فيه صلى الله عايه وسلم طلحة ممن قضي نحبه وما بدلوا تبديلا وثبت مع رسول الله صلى الله عليهِ وسلم يوم احد ووقاه بنفسه ويده فقصدت بضربة فشلت فقال صلى الله عليهِ وسلم اوجب لطلمة وآخي بينه و بين سعد ابن ابي وقاص ونقل صاحب الختار في مناقب الاخيار ان اعرابيا جاء طلحة فساله ونقرب اليه يرحم فقال ان هذه لرحم ما سألني بها احد قبلك أن لي ارضا اعطاني بها عثمان ثلاثماية الف فأن شئت فاقبضها وان شئت بعتها من عثمان ودفعت اليك الثمن ونمَل انهُ باع ارضا من عثمان بسبعاية الف فجعل رسوله يتردد في مكك المدينة يقسمها فما اصبح وعنده منها درهم واتاه مال من حضر موت بسبعاية الف فبات ليلة يتململ حتى اصبح فدعى بجفان وقصاع فقسيمها بين المهاجرين والانصار فقالت زوجته مأكان لنا من هذا المال من نصيب قال فشانك بما بقى فكانت صرة فيهما نحو الف درهم وكان يرسل الى عائشة كل سنـــــة بعشرة

الاف درهم وقضى عن عبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عامر تم نين الف درهموروىله عنرسول الله صلى الله عليهِ وسلم ثمانية وثلاثون حديثا اتفق الشيخان منها عكى حديثين وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بواحد وقتل يومالجل لعشر خلون منجمادي الاول سنةست وثلاثين وعمره ار بع او اثنان وستون او ثمان وخمسون او ستون كذا في تهذيب الاسماء واللغات للنووي ورانه ابنته بعد دفنه بثلاثين سنة ني المنام فشكى اليها النرى يعني ثرا الماء فامرت به فاستخرج طريا فدفن في داره في البصرة وقيل اشترى لهُ دارا من دار ابي بكر بعشرة الاف درهم والله اعلم ثم اردفه الناظم بقوله ﴿ ثُمَّ الزبير ﴾ بضم الزاي ابن العوام ابن خويلد ابن اسد ابن عبد العزي القرشي الاسدي المكي المدني يلتقي مع رسول الله صلى الله عايهِ وسلم في في قصى وام الزبير صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عايهِ وسلم ا-لمت وهاجرة الى المدينة واسلم الزبير قديمًا وهو ابن خمس عشرة سنة او ستة عشر سنة او ثمان او اثنتي عشرة بعد اسلام ابي بكر بقليل كان رابعاً او خامساً احد العشرة والستــة اصحاب الشورى هاجر الى الحبشة ثم الى المدينة وآخي رسول الله صلى الله عليهِ وسلم بينه وبين عبدالله ابن مسعود حين آخي بين المهاجرين بمكه فلما آخي بين المهاجرين والانصار آخي بينة وبين

سلة ابن سلامة والزبير اول من سلَّ سيفًا في سبيل الله شهدبدرا واحدا والمشاهد كلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد اليرموك وفتح مصركان اسمر ربعة معتدل اللحم خفيف اللحية كذا في تهذيب النووي وفي جامع الاصول لابن الاثيركان ابيض طويلا ويقال لم يكن بالطويل ولا بالقصير يميل الى الحقة في اللحم ويقال كان اسمر كثير الشعر خفيف العارضين انتهى قال فيه صلى الله عايهِ وسلم لما ندب الاصحاب يوم الاحزاب من ياتني بجبر القوم ثلاثاً فانتدب الزبير يقول في كل مرة انا فقـــال ان لكل نبي حواريا وحواري ّ الزبيركان لهُ الف مملوك يوَّدون لهُ الخراج وهو اربعة دراهم فيتصدق بهِ في مجلسهِ وما يقوم بدرهم جمع لهُ النبي صلى الله عايهِ وسلم بين ابويهِ فقال فداك امي وابي قيل له انهُ باع دارًا بستاية الف درهم فقيل له يا اباعبدالله غنيت قال كلاوالله لماغن هي في سبيل الله واوصى اليهِ سبعة من الصحابة منهم عثمان والقداد وابن عوف وابن مسعود وكان يحفظ عليهم اموالهم وينفق على ابنامهم من ماله ولما اوصى ابنهُ عبدالله بقضا ديه قال يابني ان عجزت عن شيء منهُ فاستعن بمولى الزبير قـــال عبدالله ﴿ فُواللَّهُ مَا وَقَعْتَ فِي كُرِّ بِهُ الْأَ وَقَلْتَ يَا مُولِى الزِّبِيرِ اقْضَ عَنْهُ دِينَهُ فيقضيه ولم يدع دينارًا ولادرها الا ارضين منها الغاية واحد

عشر قدرا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصروان كان دينهُ ان الرجل ياتيه بالمال يستودعه اياه قيةول لا ولكنهُ سلف اني اخشى عليهِ الضيعةوما ولي امارة ولا جباية ولاخراجاً ولا شياءً الا ان يكون غزا مع رسول الله صلى الله عليهِ وسلم او مع ابي بكر وعمر وعثمان قال فحسبت ماكان عليهِ من الدين فكان الفي الف وماية الف فوفي دينةُ ومكث اربع سنين ينادي في الموسنم الا من كان عَلَى الزبير دين فالياتنا فلنقضه فهنالك قسم بمددفع الثلث وكان للزبير اربع نسوة فاصاب كل امرأة الف الف ماية الف فجميع مال الزبير خمسون الف الف ومايتا الفكما لخَصْتَهِمن رواية البخاري ولما ذكره على بقول رسول اللهصلي الله عليه وسلم يا زبير الاتحب عليا فقال الا احب ابن خالي وابن عمى وعَلَى ديني فقال يا زبير اما والله لتقاتلنهُ وانت ظالم لهُ قال بلي والله لقد انسيتهٔ منذ سمعته ثم ذكرتهُ الان فرجع يشق الصفوف فعرض له ابنهٔ عبدالله وقــال مالك فذكر له الحديث فولى وهو والاخرة ﴿ قلت ﴾ ولو قيل وفي الدين لكان بيت شعر ثم تبعهُ ابن جرموز واسمهُ عمير مصغرًا وابن جرموز بضم الجيم وسكون الراء وضم الميم وبالذاي فلحقة بسفران بفتح السين وفتح الفاء

و بالنون من ارض البصرة قاله في جامع الاصول فوجده نايماً بوادي السباع فقتله وقال النووي في تهذيبهِ لحقه جماعة من العراق فقتلوه بوادي السباع بناحية البصرة وقبره هناك والذي في تاريخ ابن الوردي وغيره ان قاتله انما هو جرموز وانهُ لما اقبل براسه الى على اورد حديث قاتل الزبير في النار فقال عمير ابن جرموز شعر اتيت عليها براس الزبير وقد كنت احسبها زلفة فبشر بالنار قبل العيان فبئس البشارة والتحفة وسيان عندي قتل الزبير وضرطة غيري بذي الحجمة نفله ابن الوردي وكان قتله في جمادي الاول سنة ست وثلاثين وكان عمره ستا او اربعاً وستين وقال صاحب المختار في مناقب الاخيار عمره خمسة وسبعين والله اعلم ﴿ وسعدهم ﴿ هوابو اسحاق سعد ابن مالك ابن وهيب ويقال اهيب آبن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي القرشي الزهري المكى المدني احد العشرة والستة اصحاب الشورى اسلم قديماً بعد اربعة او ستة وهو ابن سبع عشرة سنة اول من رمي بسهم في سبيل الله واراق دماً فيه هاجر الى المدينة مع المهاجرين الاولين شهد بدرا واحدا والخندق وكان يقالله فارس الاسلام وابتلي يوماحد بلاءً شديدًا وكان ماب الدعوة دعوته مبتدأ دعوته على ابي سعيد

باطالة العمر والفقر والتعرض للفتن قصة اجابته مشهورة كف الصحيحين روى له عن رسول الله صلى اللهعليهِ وسلم مايتارــــ وسبعون حديثا متفق منها على خمسة عشر وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بثمانية عشر استعمله عمر على مقاتلة الفرس فكان امير الجيش الذين هزموا الفرس بالقادسية وغيرهـا وهو الذي فتح مداين كسرى وهو الذي بنا الكوفة ووليعنعمر العراق وقال لهُ رسول الله صلى الله عايه وسلم يوم احد ارم فداك ابي وامي قال الزهري رمي سعد يوم احد الفسهم ولما قتل عثمان اعتزل سعد فلم يقاتل بشيء من تلك الحروب توفى سنة خمسين او احدى او اربع او سبع او ثمان وخمسين بقصره بالعقيق على عشرة اميال او سبعةمن المدينة وحمل اليها وصلى عايه بها ودفن بالبقيع وكان ادم طويلاً ذا هامة واوصى ان يكفن بخلق جبةصوف لقي بها المشركين يوم بدر خباها للتكفين ثم عقبه في النظم بذكر سعيد ابن زيد فقال ﴿ كَذَا وَسَعِيدُ بِالسَّمَادَةُ اسْعَدًا ﴾ هُوَ ابو الاعور وقيل ابو الاثور سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل ابن عبد العزی ابن ریاح بالمثناه ابن عبدالله ابن قرار ابن زراح بزا مفتوحة ثم رواهامهملة ابن عدي ابن كعب ابن لوي ابن غالب القرشي العدوي المكي المدني احد العشرة ابن عم عمر ابن الخطاب وزوج اخته فاطمة اسلم قديماً هو

وزرجتهِ قبل عمر وهاجر مع الاولين واخي صلى الله عليهِ وسلم بينه وبين ابي ابن كعب وشهد المشاهدكمها قال ابن الاثير وشهد المشاهد كلها غير بدر فانهُ كان مع طلحة ان عبيدالله يطلبان خبر قريش وضرب لهُ النبي صلى الله عليهِ وسلم بسهم انتهى واختلف فيشهوده بدر اذكره البخاري فيصحيحه فيمن شهدها والأكثرون قالوا لم يشهدها لانه كان غايباً عن المدينة وشهد اليرموك ومصار دمشق وكان محاب الدعوة خاصمته اروى بنت اوس إلى مروان وادءت انه اخذ اشياء من ارضها فقال انا كنت آخذ من ارضها بعد ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرًا من الارض ظلماً طوقه الله الى سبع ارضين فقال مروان لا اسالك بنية بعد هذا فقال سعيد اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها ارضها فماتت كما لخصته من رواية البخاري وفي رواية لمسلم قالت اصابتنی دعوة سعید روی له ثمانیة واربعون حدیثاً اتفق الشیخان عَلَى حديثين وانفرد البخاري بجديث توفي بالعقيق وبالمدينة سنة خمسین او احدی وخمسین قال ابن الاثیرکان ادم طویلا اشعر مات بالعقيق قريباً من المدينة فحمل اليها ودفن بها سنة احدى وخمسين وقيل سنة اثنين وجمسين وله بضع وسبعون سنة وقيل

مات بالكوفه ودفن بها انتهى وغسله ابن عمر رضى الله عنهُ وقيل سعد ابن ابي وقاص ونزلاه رقبره فصلي عليه ابن عمر رضي الله عنه ثم اشار الناظم في النظم الى ابن عوف فقال﴿وكان﴾ عبد الرحمن ﴿ ابن عوف ﴾ رضى الله عنهُ ﴿ باذل المال ﴾ في حب الله ﴿ منفقًا ﴾ له في سبيل الله تصدق عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليهِ وسلم بشطر ماله اربعة الاف ثم باربعين الف ثم بـــاربعين الف دينار ثم بخمسماية فرس في سبيل الله ثم خمسماية راحلة واعتق في يوم واحد ثلاثين عبدًا واوصى لامهات المؤمنين بجديقة بيعة باربعاية الف درهم رواه الترمذ\_\_\_ وحسنه وقال عروة اوصى عبد الرحمن بخمسين الف دينار قال الزهري اوصى عبد الرحمن لمن بقي ممن شهد بدرا لكل رجل باربعاية دينــــار وكأنوا الفاً فاخذوها واخذ عثمان فيمن اخذ واوصى بالف فرس في سبيل الله هو ابو محمد عبد الرحمن ابن عوف بن عبد عوف بن عبد حارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب القرشي الزهري المدنيكان اسمه في الجاهلية عبدعمرو وعيد آلكعبة فسماهرسول الله صلى الله عايبه وسلم عبدالرحمن وامهالشنما بكسر الشين المعجمة وبالفاءكما ضبطه ابن الاثير في جامع الاصول بنت عبد عوف بن عبد الحارث ابن زهرة ولد بعد الفيل بعشر

سنين اسلم قديماً قبل دخول دار الارقم فهو احد الثمانية السابقين إلى الاسلام والخمسة المسلمين عَلَى يد ابي بكر والعشرة المبشرين بالجنة والستة اصحاب الشورى والمهاجرين الاولين للهجرتين آخي رسُول الله صلى الله عليهِ وسلم بينه و بين سعد ابن الربيع فشاطره ماله وعزم ان ينزل له عن احدى زوجته فتعفف وقال بارك الله لك في اهلك وما لك دلوني عَلَى السوق فاشري-تي خلف مالاً عظيما من ذهب قطع بالغوس حتى مجلت اي قطعت ايدي الرجال منها والف بعير وماية فرس وثلاثة الاف شـــاة وصولحت احد زوجاتهالار بععن نصيبها باربعين الفا وذلك كلهببركةالاستعفاف تصديقاً لقوله صلى الله عليهِ ومالم من يستعفف يعفهُ اللههو الذي ا قال صلى الله عليهِ وسلم أوْ لِمْ ولو بشاة من المناقب التي لا توجد لغيره من الناس ان رسول الله صلى الله عليهِ وسلم صلى في غزوة تبوك حين ادركه وقد صلى بالناس ركعة كما رواه مسلم واحترزنا بقوانا لا توجد لغيره من الناس من صلوته صلى الله عليهِ وسلم خلف جبريل فان قيل اليس قد صلى خلف ابي بكر فالجواب لا لان ابا بكر تادب معهٔ فتاخر حين حس به ولقدم عايه الصلاة والسلام فكان ابا بكر رضي الله عنهُ يصلي مقنديًا به والناس بصلاة ابي بكر لانهُ كان لهم كالمبلغ والقدوة من الجميع

بالنبي صلى الله عليهِ وسلم وشهد ابن عوف المشاهد كلها بدرًا فما بعدها وبعثه صلى الله عليه وسلم الى رومة الجندل بفتح الدال عند المحدثين وبضمها عند اهل اللغة اسمحصن بعثه صلى الله عليه وسلم الى بني كاب وعممه بيده وسد لها يمني العذبة بين كتفيه وقالً ان فتح الله عليك فتزوج ابنة ملكهم او قال شريفهم فتزوج تمامة بنت الاصبح شريفهم وجرح يوم احد احدى وعشرين جراحة وسقطت ثنــاياه وكان حسن الوجه ابيض مشربا نجمرة رقيق البشرة اعين اهذب الاشفار اةني له جمة ضخم الكفين غليظ الاصابيع لا يغير شعره يروى ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة الا زحفاً فاقرض الله يطلق قدميك قال وما الذي اقرض الله يا رسول الله قدال تبرأ مما امسيت فيه قال من كله اجمع قال نم فخرج ابن عوف وهو يهم بذلك فاتاه جبريل فقال مر ابن عوف فاليضف الضيف وليطعم المسكين وليعط السائل فاذا فعل فذلك كفارة لما هو فيه ويكفيه رضى الله عنهُ علوهذه الهمة وصدق هذه العزمة حيث صمم على التجرد من الدنيا بالكاية وما امسكها الا باذن الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عايه وسلم ولم يزل مثابرًا على المعروف والاحسان حتى توفي سنة اثنين او احدى وثلاثين وهو بن ستين او سبعين سنة قال ابن الاثيروقيل

له خمس وسبعين وقيل ثمان وسبعين سنة انتهى وقيل انهُ كان ساقط الانثيين اعرج انتهى ودفن بالبقيع ثم ختم الناظم ذكر هذه العشرة بامين هذه الامة فقال ﴿ وَكَانَ ﴾ ابو عبيدة ﴿ ابن الجراح امينا ﴾ على الدين والروح والعرض والمال ﴿ مُوَّيدًا ﴾ منصورًا على الاعداء حسا ومعنى فهو عامر ابن عبدالله بن الجراح بن هلال ابن اهیب بن ضبة بن هبة بن الحرث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة الفهري القرشيوضبط بن الاثير في جامع الاصول اهيب بضم الهمزة وفنج الهاء وسكون الياء تحتها نقطتان وبعدها باء موحدة وضبة بفتح الضاء المعجمة امه ام غنم اميحة بنت جابر اسلم مع عثمان بن مظعون وهاجر الى الحبشة الهجرة الثانية وثبت مع النبي صلى الله عليهِ وسلم يوم احد ونزعُ الحلقتين اللتين دخاتا في وجه النبي صلي لله عليه وسلم من حلق المغفر بنيه فوقعت ثناياء شهد المشاهد كاما وقتل اباه يوم بدركافرًا فانزل الله لا تجدوا قوماً يومنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم الاية قال اهل نجران يا رسول الله ابعث الينا رجلا اميناً فقال لابعثن اليكم رجلا اميناً حق امين فاستشرف لها الناس فبعث ابا عبيدة وقال صلي الله عليه وسلم ان لكل امة اميناً وامين هذه الآمة ابوعببدة بن الجراح فلذلك قال عمر ابن الخطاب رضي

الله عنه ان ادركني اجلي وابو عبيدة حي استخلفنهُ فان سالني الله لم اسْخَلَفته على امة محمد صلي الله عليهِ وسلم قلت اني سمعت محمداً صلى الله عليهِ وسلم يقول ان لكل نبي اميناً واميني ابو عبيدة ابن الجراح فاتفقت وفانهِ ـف خلافة عمر سنة ثماني عشرة شهيدا بطاعون عمواس بفتح العين المهملة قرية بين رملة والشام وعمره ثمان وخمسون سنة وقبره ببيسان بفتح الباء الموحدة وسكورن الياء وتحثها نقطتان وسين مهملة وبالنون مدينة بالاردوانمعروفة والاردون بضم الهمزة وسكون الراءوضم الدال المهملتين وتشديد النون نهر معروف ومنهُ بحيرتهُ طبرية يجتاز بالعود وعلى قبره من الجلالة ما يليق به ولما قدم عمر من الشام قال له اذهب بنا الى منزلك قال وما تصنع عندي ماتريد الا تعصر عينك على فدخل منزله فلم يرىشياء قال اين متاعك لا ارى الالبدا وصحفة وشنا انت اميرا عندك طعام فقام الي جونة فاخذ منها كسيرات فبكي عمر فقال قدقلت لكستعصر عينيك على ياامير المومنين يكفيك ما بلغك المقيل قال غيرتنا الدنيا كلنا غيرك وكتب اليه عمر ابن الخطاب في الطاعون عرضت لي حاجة ولا غنى عنك فيها فاذا اتاك كنابي هذا فاني اعزم عليك ان اتاك ليلا ان لا تصبح حتى تركب وان اتاك نهارا فلا تمسى حتى تركب الي فلما قرا قال قد

عرفت حاجة امير المومنين يريد ان يستبقى من ليس بباق ثم كتب اني قد عرفت حاجتك التي عرضت لك فحللني من عزمتك يا امير المومنين فاني في تجندمن اجناد المسلمين/لا ارغب بنفسيءنهم فلما قرا عمر الكتاب بكي وكان طويلا معروف الوجه اي قليل لحم الوجه خفيف اللجية وكان ابو عبيدة يسير في العسكر فيقول آلاً رُبُّ بيض لثيابه مدنس لدينه الارب مكرم لنفسه وهو له مهين بادروا السيأت القديمات بالحسنات الحادثات فلو ان احدكم عمل من السيأت ما بينه وما بين السماء ثم عمل حسنة لعلت فوق سيأ ته حتى يقهرهن قال فيه النبي صلي الله عليهِ وسلم هذا امين هذه الامة رواه مسلم فرضي الله عنهُ ورضي عنا به ثم ذكر الناظم بعد مناقب العشرة بقية الصحابة على سبيل الاجمال فقال ﴿ وَلَا تنس ﷺ من النسيان ضد الذكر او من الاهال مع العمد ﴿ باقي صحبه ﷺ سكن الياء من باقي لضرورة الوزن ومراده اهل بدر وغيرهم اي لا تنساهم بل اكثر من ذكرهم بالحبة والاقتدا وحسن العقيدة فيهم وتعظيم جنابهم والذب عنهم ومغرفة اقدارهم العالية ﴿ وَ ﴾ وَكَذَلَكُ اذْكُر ﴿ اهْلَ بِينْهُ ۗ وَوَصَلَ هُمَزَةُ اهْلُ لضرورة الشعروهم كما قال الشافعي اقاربه المومنون من بني هاشم والمطلب او اصحاب الكسا وهم فاطمة وعلي والسبطان لما روي

أنما خلفتك لما ورائي فارجع فاخلفني في اهلياما ترضى ان تكون منى منزلة هارون من موسى الا انهُ لا نبي بمدي نقله ابن الوردي واعطاه اللوى في مواطن كثيرة واصابه يوم احدست عشرضربة واعطاه الراية يوم خيبر واخبر ان الفتح يكون على يده حيث قال لاعطين الراية غدا رجل بحبة الله ورسوله ويحب اللهورسوله حتى تشرف لما الصحابة ومالت اليهـــا نفس عم. فلما اصبح قال اين على وكان ارمد فبصق في عينه فبري وارتجز شعر انا الذي سمتنى اي حيدره اكيلهم بالرمح كيل السندره حين قال مرحبُ اليهوديُّ انا الذي سمتني اي مرحب شاكي السلاح بطل مجرب واختلفا بضربتين فقدت ضربت على المغفر وراس مرحب وفتح على يديه بعد حصار بضع عشرة ليلة وتترس اي جعل الباب ترساً بباب عجز سبعة رجال عن قلبهِ فما قلبوه واحواله وشجاعاتهِ في الحروب مشهورة وله الكلام الفايق ذكرت منهُ في مناقب مشايخنا حصة صالحة فراجعهٔ وكذلك ذكرت منها نبذه ـفـــفـ النصايح المهمة ومن كلامهِ العز تسع كلات ثلاثة في النجاة وهي كفاني فخرًا ان تكون لى ربًّا وكفاني عزًّا ان أكون لك عبدًا

وانت كما احب فاجعلني كما تحب وثلاثة في الحكمة وهي قيمة كل

امرءً ما كان يجسنهُ وما هلك امروء عرف قدر نفسهُ والمرهُ مخبوء تحت لسانه وثلاثة في الادب استغن بمن شئت عمن شئت فانت نظيره وتفضل على من شئت فانت اميره وتضرع لمن شئت فانت اسيره نقل ذلك البصروي في شرحه المنفرجة ومن كلامه. الدنيا جيفة فمن اراد منها شيئًا فليصبر على مخالطة الكلاب واما زهده ففي الغاية واما جوده ففي النهاية قال والله لقد رايتني وانا اربط الحجر عَلَى بطني من الجوع وان صدقتي لتبلغ في اليوم اربعة الاف دينسار وفي رواية اربعين الف دينار اراد بذلك الوقوف الذي يتصدق بها لاالذكوة فانهُ لم يدخر قط مالاً يقارب هذا المبلغ ولم يترك حين توفى غير ستماية درهم وكان عليهِ ازار غليظ اشتراه بخمسة دراثم وكان يقول لست بنبي ولا يوحى الي ولكن اعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليهِ وسلم ما استطعت فما امرتكم به من طاعة فحق عاليكم طاعتي فيما احببتم او كرهتم وكان يمشى في السوق فياخذسيور النعل يلقطها فيرمها لصاحبها ويرشد الضال ويمين الحمال على الجمولة وهو يقرآ هذه الآية تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا بريدون علواً في الارض ولا فساءً اوكان يضع قبضة من دقيق الشعير في قدح فيصب عليه الماء فيقتاتهُ 

انهُ صلى الله عليهِ وسلم خرج غدوة عليه مرط مرجل من شعر اسود فجلس فاتت فاعلمة فادخلها ثم جاء على فادخله فيه ثم جاء الحسن والحسين فادخلهما فيه ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت نقله البيضاوي في تفسيره وقيل اهله آقياء امته والظاهر ان المراد هنا الوجهان الاولان ثم ذكر الناظم الانصار والتابعين فقال ﴿ وانصاره التابعين على الهدا ﴾ يعنى الاوس والخزرج الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى والذين بتؤ الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم الاية وقال فيهم صلى الله عليه وسلم آية الايمان حب الانصار وآية النفاق بغض الانصار ومعنى الآية هنا العلامة يعنى علامـة الايمان والنفاق تظهر بجب الانصار وبغضهم وقال الانصار كرشي وعيبتي وة ل في كل دور الانصار خير وقال لولا الهجيرة لكنت امرأ من الانصار والاحاديث في فضلهم كثيرة واما التابعون فمن اعيانهم اويس القرني الحبرعنهُ في انهُ يشفعُ في مثل ربيعة ومضر وامر عار بالتماس الاستغفار من او يس معلوم ومنهم ابو مسِلمِ الخولاني وغيره جعلنا الله في بركاتهم وساير الاحبة واخذ الناظم هذا من قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهُ وعن ذلك

عبر الناظم بقوله ﴿ فَكُلُّهُم ﴾ الضمير يعود الى ما بقي س الصحابة والى الاهل والانصار والتابين لان جميعهم ﴿ اثني ﴾ لله تعالى عليهم واليه اشار بقوله ﴿ الآله عليهم ﴾ في القرآن ﴿ واثني ﴾ عليهم جميعًا ﴿ رسول الله ﴾ صلى الله عليهِ وسلم ﴿ ايضًا ﴾ مصدر آضَ يأيضُ ايضا ﴿ واكدا ﴾ يعني اكدرعاية حقوقهم فن ثناء الله تمالى عليهم قوله تعالى يوم لا يجزي الله النبي والذين آمنوا معه وقوله محمد رسول ﴿ الله ﴾ والذين معه اشداء على الكنار رحما. بينهم الى اخر السورة وقوله للفقراء الذين احصروا في سبيـــل الله الى قوله لا يسالون الناس الحافا وقوله للفقراء الماجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم الى قوله ويؤثرون على انفسهم ومن ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وقوله لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدَّ احدهم ولا نصفيه يعني نصفه وقوله اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به بعدي لن تضلوا كتاب الله وعترتي وقوله الله الله في اصمابي لا تتخذوهم غرضا من احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذا الله ومن اذا الله يوشك ان يرُّخذ هذا بعض ما نقل اجمالا واما تفصيل ذلك فما يطول شرحه لاسيما الشيخان والحسناري

فلقد قيل للحسن حب ابي بكر وعمر سنة قال لابل فريضة وعن الامام مالك كان السلف يعلمون اولادهم حب ابي بكر وعمركما يعلمون السورة من القرآن فجزاهم الله عنا معشر الامة خيراً لقد بذلوا جهدهم في الجهاد وحفظ الكتاب والسنــة واشادة قواعد الدين ونكايــة المبطلين وقتال المشركين وقمع الملحدين حتى اشرقت انوار الاسلام والايمان وطلعت شموس العدل والاحسان فتبا للرافضة والغلاة كيف يبغضون احباب الله واحباب رسوله واذوا اولياء الله تعالى واولياء رسوله وسبوا من اثني عليهم وقد حوا فيمن مدحهم العليم الخبير فما اجدرهم بجهنم وبيئسُ المصير ولهذا حذر الناظم بقولهِ ﴿ فلا تك عبدا رافضيا ﷺ يعنى سالك مذهب الرافضة ﴿ فته تدي ﴾ فتكون ظالما فتستوجب النار بقولهِ تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقوله ومن يظلم منكم نذقــه عذابا كبيرا وقوله انا اعتدنأ للظالمين نارا احاط بهم سرادقها الايةواكد ذلك بقوله ﴿فويل﴾ كُلَّة معناها انتحسر والهلاك كما قال البيضاوي في تفسيره او وادر او جبــل في جهنم اعازنا الله منها وكررها بقوله ﴿ وويل ﴾ زيادة في التنفير ﴿ فِي الورى ﴾ يعني الحلق ﴿ لمن اعتدى ﴾ بمسبة الصحابة او احد منهم او بغضهم او بغض واحد منهم ولربما

أفضى ذلك الى الكفر بالنعمة ان لم يكفر بالمنعم ثم ارشد الباظم الى طريق الحق وهو الذي ذهب اليه بقوله ﴿ فَحِبُ ﴾ اي محبة ﴿ جميع الأل ﴾ الذين من جملتهم على وابناه وزوجه ﴿ والصحب ﴾ الذين من جملتهم ابو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة ونحوهم رضي الله عنهم سبيلي و ﴿ مَدْهُبِي ﴾ الذي اذهب اليه وانبعهُ وهو مذهب اهل السنة والجماعة ﴿ غدا ﴾ اي يوم القيمة ﴿ بهم ١ اي بجميع الأل والصحب ﴿ ارجوا ١٠ اي أو مل ﴿ النعيم ﴾ وهو ما يلايم النفس والقلب من الحير ووصفه بقولهِ ﴿ المؤبدا ﴾ يعني نعيم الجنة التي لها البقا السرمد واسكانها الملك المخلد وانما امل ذلك اخذا من قوله صلى الله عليهِ وسلم المرء مع من احب وقوله انت مع من احببت وقد مر ان الكتأب والسنة منضمنان لكون العشرة وبقية الال والصحب مشهود لهم بالجنة ومن لم يجعل الله اله نورا فما لهُ مننور ثبتنا الله واحبابنا عَلَى ما يحب ويرضى من محبته ومحبة رسوله وانبيائه واوليائه وحمانا من الضلال والزيغ بجوده وكرمه وبين الناظم ما فيه السلامــة من السكوت عن حرب الصحابة بقوله ﴿ ونسكت ﴾ اي نكف ﴿ عن ﴾ ذكر ﴿ حرب الصحابة ﴾ مع بعضهم بعضا كالجلل وصفين وغيرها ﴿ فَالذِّي جَرِّي ﴾ من

ذلك الحرب ﴿ بينهم ﴾ لم يكن بهوى وحظ نفس بل ﴿ كان اَجَهَادا ﷺ من اصاب منهم فيه فله اجران ومن اخطاء فله اجر وخطاوً ه معفو عنهُ وعنهُ عبر بقوله ﴿ محردا ﴾ يعني من شوايب الحظوظ النفسانية فالذي استقرت عايم آراء المحققين من العلام اهل الورع والدين ان الامساكعن ذلك من اهم المهمات والخوض فيهِ مفض الى الضلال والهلكات والوقوع في الدركات اذ يلزم منهُ استنقاص بعضهم ونسبتهُ الى المعصية وارتكاب كبيرة والحال انهم محفوظون من الشيطان اذ لا شك انهم من عباد الله المخلصين الذين ليس لا بليس عايهم سلطان عَلَى ان آكثر الحكايات المنقولة في ذلك ربما تكون موضوعة باطلة يجري عَلَى وضغها عصابة مضلة جاهلة وما صح منها فمحمول على احسن المقاصد مؤول عَلَى آكمل واتم ما يكون من المخارج و بذلك صرح ابن دقيق العيد حيث قال في عقيدته وما نقل فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب فلا يلتفت اليه ومأكان صحيحا اولناه على احسن التاويلات وطلبنا له اطيب المخارج لان الثناء عليهم من الله سابق وما نقل محتمل للتاويل والمشكوك لا يبطل المعلوم انتهى نقله عنهُ النجم ابن قاضي عجلون ويؤكده قول الناظم ﴿ وقد صح ﴾ وثبت ﴿ في الاخبار ﴾ الصميحة

المروية بالاسانيد الصحيحة ﴿ ان قتيلهم ﴾ اي مقتولهم ظلما ﴿ وقاتلهم ﴾ محقاكان اومتاولا بما ادى اليهِ اجتهاده ﴿ في جنة الخلد ﴿ التي اعدت للمنقين ﴿ خلدا ﴾ بشاهد قصة حاطب ابن بلتعة حين عاتبه رسول الله بمكاتبته للشركين فعزم عمر واستشار رمول الله صلى الله عليهِ وسلم في قتله فقال دعه فانهُ شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع عَلَى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وصح ان عبدَ الحاطب شكى منـــهُ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال صلى الله عليهِ وسلم كذبت لا يدخلها فانــهُ شهد بدرا والحديبية فيكفى العاقل مال هذه الاخبار ردعا وزجرا عرب التعرض الى انتقاص احد منهم لا سيما الخلفاء الاربعة الراشدون الذين قال فيهم صلى الله عليهِ وسلَّم فعليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجز لا سيما الشيخين الذين قال فيهما صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وما يذكر من ذلك فالتنبيه على صون العقائد بما يمنقده الرافضة من مذهبهم الفادد ولاثبات بعض الاحكام الفقهيسه المتعلقة بالبغاة كما نقل عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى انهُ قال لولا علي لم نعرف السيرة في الخوارج وعن ابي حنيفة نحوه فلا

جرم قال الناظم ﴿ فَهِذَا ﴾ يعنى الكف عن ذكر الحروب الواقعة بين الصحابة وتحسين الظن بهم وتنزيهم من النسبة الى المُصية مطلقاً او هذا الذي قررناه من امر العقيدة أو المتعلقــة بالصفات الالهية والنبوات الاصطفائية وما اندرج من ذلك كله من المسائل الاصولية هو ﴿ اعْنَقَادَ ﴾ محمد ابن ادريس ﴿ الشافي ﴾ تغمده الله برحت ﴿ امامنا ﴾ يقرا بالحركات الثلاثة ﴿ وَ﴾ اعنقاد ﴿ مالك ﴾ ابن انس ﴿ وَ ﴾ اعنقادً ﴿ النعان ﴾ ابن ثابت ابي حنيفة ﴿ ايضًا ﴾ ﴿ وَ﴾ اعتقاد الامام ﴿ احمد ﴾ ابن حنبل الشيباني وحذف التنوين من مالك للضرورة على مذهب الكوفيين وبعض البصربين وان منعمه الباقون ومن عبارات امامنا الشافسي الرائقة في هذا المقام تلك دمــا طهر الله ايدينا منها فلا نلوث السنتنا بها وقال الامام احمد حين سئل عن امرُّعلي وعائشة تلك امة قد خلت لما ما كسبت واكم ما كسبتم الاية ويحتمل ان يكون مراد الناظم بقولهِ فهذا اعتقاد الشافعي الى اخر البيت جميع ما تضمنهُ نظمه من المسائل الاصواية الدينية من النوحيد واثبات صفات المعانى للذات وغير ذلك مما مر ذكره كله معتقد الايمة الاربعة ولا يخلون من تجويز اذ بعض ما مر مختلف فيه كزيادة

الايمانونقصانه ونحو ذلك من المسائل التي خالف فيها ابو حنيفة ابا الحسن الاشعري شيخ اهل السنة من الشافعية فلا ضير في ذلك الخلاف بينهما فانها لا تقتضي تبديعاً ولا تكفيرا وكل منهم على صراط مستقيم ثم قال الناظم ﴿ فَمْن يَعْلَقْدُه ﴾ يعني ما تضمنه نظمه بما اتفق عليهِ الايمة ﴿ كله﴾ تأكيد لها معنوي ﴿ فهو ﴾ يعني المعتقد ﴿ مُواْمَنَ ﴾ اي موحد﴿ ومن زاغ عنهُ ﴾ يعني مال يعني عن الحق المنفق عليهِ عند الآيمة الاربعة ﴿قَدْ طَفِّي﴾ بزيغهٔ ﴿ وَمَرداً ﴾ يعني بخالفته ولنختم كتابنا بذكر شيء من مناقب الايمة الاربعة ونبدأ بامامنا الشافعي مراعاة لموافقة اسمهُ اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلموتادية لما يمكننا من بعض حقوقه المتأكدة علينا فنقول ﴿ فصل ﴾ في شيء من مناقب الامام الشافعي لا شك ان بعض العلماء افرد التصنيف في مناقبهِ واطال النفس في نشر محاسنه ومن انفس التصانيف واحسنها في ذلك كتاب البيهقي وهوكما قال الووي في تهذيبه مجلدان ضخمان وقدذكرت اول كتابنا نور العين في شرح سلك العين نبذة من ذلك هو ابو عبد الله محمد ابن ادريس بن عثمان بن شافع بن السايب بن عبيد ابن عبد يزيد بن هائم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشي الحاشمي المطابي الشافعي الحجازي بن عم رسول الله صلى الله عليهِ

وسلم وابن عمتهِ ايضاً اذ الشفاءُ اخت عبد المطلب كما قـــاله ابن الوردى يلتقي معهُ في عبد مناف وامه ازديه لتي شافع النبي صلى الله عليهِ وسلم وهو مترعرع واسلم ابوه السايب يوم بدر كان السايب صاحب راية هاشم فاسر وفدا نفسهُ ثم اسلم فالهُ في جامع الاصول وانعقد الاجماع مع نظاهر الاحاديث على تفضيل قريش على ساير العرب الذين هم بلا شك افضل من العجم ففي الصحيحين الايمة من قريش ولمسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر والناس معادن الحديث ولهُ أيضاً أن الله اصطفى كنانة من ولداسمعيل واصطفى قريشاً من كانة واصطفى من قريش بنى هاشم وفي البخاري انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وسيف الترمذي الازَدُرْ ادُالله في الارض يريدالناس ان يضعوهم ويأبى الله الا أن يرفعهم ولياتين عَلَى الناس زمان يقول الناس يا ليث ابي كان ازديا ويا ليت اي كانت ازدية مرفوعاً وموقوفاً عرب انس ووقفهُ اصحَ وكذلك وقف حديث الملك في قريش والقضاء في الانصار والاذان في الحبشة والاما ة في الازد يعني وقفهُ عَلَى ابي هريرة اصِحِ من رفعهِ ولد الشانعي بغزة او عسقلان وكلاها من الارض المقدمة وقيل بالارض اليمن كما في جامع الاصول سنة خمسين وماية وفيها توفي ابو حنيفة وما قيل انهولد يوم موله

لم يثبت ثم حمل الى مكة وهو ابن سنتين وبها نشأ واذن له سيف الفتوى وهو ابن خسة عشرة وسبب اشتغاله في الفقة ذكره النووي في الثهذيب حذفته اختصار اقراء الموطأ على مالك رجمهما الله حفظا فكان يستزيره من القراءة لما اعجبته قرأ ته ولازم مالكا فقال له اتق الله فانه سيكون لك شان وفي رواية أن الله قد التي في قلبك نورًا فلا تطفئه بالعصية وهو اول من صنف اصول الفقة بلا خلاف وكان لا يداني في معرفة الكتاب والسنة حجة في لغة العرب والنحو قال الزعفراني كان اصحاب الحديث رقودا فايقظهم فتيقظواوقال احمد ما احد امسى بيده قلم ولا محبرة الا وللشافي في رقبته منة وكان بالحل الاعلى من متانة الدين واجمع على فضله في رقبته منة وكان بالحل الاعلى من متانة الدين واجمع على فضله

ودبنه كل من الموافقين والمخالفين وليس يصبح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل عليه عليه حمل الحديث ان عالم قريش يملأ الارض علماً اذ لم ينقل عن الصحابة الا مسائل معدودة لان هممهم كانت مصروفة الى الجهادين جهاد الكفار وجهاد النفس ومن صنف بعدهم لم يكن فيهم قرشي متصف بهذه الصفة قبل الشافعي ولا بعده الا هو قيل انه صنف ماية كتاب وثلاثة عشر كتاباً في التفسير والفقة والادب وغير ذلك قال وددت ان الحلق نعلوا هذا الدلم

على ان لا ينسب الى منه حرف وقال وددت اذا ناظرة احدًا ان يظهر الله الحق على يديهِ ومن كلامه طلب العلم افضل من صلاة " النافلة من اراد الدنيا فعليهِ بالعلم ومن اراد الاخرة فعليه بالعلم ما تقرب الى الله بشيء بعد الفرايض افضل من طلب العلم ومـــا افلح بالعلم الا من طلبهُ بالقلة ولقد كنت اطلب القرطاس فيعسر على لا يطلب احد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح وأكمن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم وتواضع النفس افلح تفقه قبل ان ترأس فاذا رأست فلا سبيل الى الفقة من لا يحب العلم لا خير فيه ولا يكون بينك وبينهُ صداقة ولا معرفة زينة العلاء الرفق حليثهم حسن الخلق وجمالهم كرم النفس زينة العلم الورع والحلم لا عيب في العلماء اقع من رغيتهم فيما زهدهم اللهفيه وزهدهم فيما رغبهم الله فيه ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع فقير العلماء فقير اختيار وفقيرالجهال فقير اضطرار المرافي العلم يقسى القلب ويورث الضغاين الناس في غفلة عن هذه الصورةوالعصر ان الانسان لغي خسر من لم تعزه التقوى فلا عز له ما فزعت من الفقر قط من شهد الضعف من نفسهِ نال الاستقامة من لزمته شدة الشهوة للدنيا لزمتهُ العبودية لاهلها من رضى بالقنوع زال عنــهُ الخضوع خير الدنيا والاخرة في خمسخصال غني النفس وكف

الاذي وكسب الحلال ولباس التقوى والثقة بالله عَلَى كل حال عليك بالزهد اشفع الدنيا التقوى واضرها العد وان من احب ان يفتحالله قلبه وينوره فعليه بترك الكلام فيما لايعنيه واجتناب المعاصي وتكون له خبئة فيمايينه وبين الله من عمل وفي رواية فعليهِ بالخلوة وقلة الكلام والاكل وترك مخالطة السفهاء وبعض اهل العلم الذين ليس معهم انصاف ولا ادب يا ربيع لا نتكلم فيما لا يعنيك فانك اذا تحملت بالكلمة ملكتك ولا تملكها وقال لابن عبد آل على لو اجتهدت كل الجهدعلي ان ترضى الناس كلهم فلا سبيل فاخلص عملك ونيتك لله عز وجل وقال لا يعرف الريسا الا المخلصون لواوصي رجل بشيء الى اعقل الناس صرف إلى الزهاد سياسة الناس اشد من سياسة الدواب وجه ذلك لان الدواب لا نفوس لما منوعة انما هي نفس واحدة بهيمية واما الناس فلهم انفس منوعة امارة لوامة وسؤلة ومطوعة ومطمئنة ما ثحب ان تسوس نفسا الا وشردت منك نفس اخرى وكل نفس لها الوان شثى فلا تميط لونا الا واتصفت بلون آخر ماكان فالتعب في سياستهم يتنوع وما قاله الامام الشافعي باعتبار زمانه اما زماننا هذا واهله ما ادري ماذاكان يقول بهم انتهى والله اعلم اِيْعَاقِل مِنْ عَقَلَهُ ءَقَلُهُ عَن كُلُّ مَذْمُومَ لُوعَلِمَتَ ان شربِ المَاءُ

ينقص من مروً تي شياء لما شربته للمروَّة اربعــة اركان حسن الخلق والسخا والتواضع والنسك المرؤة حفظ الجوارح عالا يعنيها واصحاب المروات في جهدمن احب ان يقضى له بالخير فليحسن الظن بالناس لا يكمل الرجل في الدنيا الا باربع بالديانة والامانة والصيانة والرزانة وقال اقمت اربعين سنة اسأل اخواني الذين تزوجوا عن احوالهم في تزوجهم فما منهم احد قال انهُ راى خيرا وقال ليس باخيك من احتجت الى مداراته من صدق في خوة اخيه قبل علله وسد خاله من علامات الصديق ان يكون لصديق صديقه صديقا ليس سرور يعدل صحبة الاخوان ولا غم يعدل فراقهم لا نقصر في حق اخيك اعتمادا عَلَى مودته لا تبذل وجهك الى من يهون عايه ردك من برك فقد اوثـقك ومر • جفاك فقد اطلقك من نم لك نم عليك من اذا ارضيته قال فيك ما ليس فيك واذا اغضبت قال فيك ما ليس فيك الكيس العاقل هو الفطن المتغافل من وعظ اخاه سرا فقد نصحه وزانـــه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه من سام نفسه فوق ما تساوى رده الله الى قيمته الفتوة حلية الاحرار من تزين بباطل هنك ستره التواضع من اخلاق الكرام والتكبر من شيم اللئام التواضع يورث المحبة والقناعة تورث الراحة ارنع الناس قدرا

من لا يرى قدره وآكثرهم فضلا من لا يري فضله واذا كثرت الحوايج فابدى باهمها من كتم سره كانت الخيرة في يده الشفاعات زكات المروات من صدق الله نجا من اشفق عَلَى دينه سَلَّم من الردى ومن زهد الدنيا قرت عيناه بما يري من ثواب الله غدا المورك تنج مع الناجين من كان فيه ثلاث خصال فقد اكملّ الايمان من امر بالمعروف وأتمر ونهي عن المنكر وانتهي وحافظ علم صدود الله تعالى وقال واعظا بعض اخوانه أنَّ الدنيا دحض مذلة ودار مذلة عمرانها الى الخراب صاير وسأكنها الى القبور زاير شملها عَلَى الفرقة موقوف وغناها الى الفقر مصروف الأكثار بها اعسار والاعسار فيها ايسار فافزع الى الله وارض برزق الله ولا تستلف من دار بقائك في دار فنائك فان عيشك في اي ظل زايل وجدار مايل آكثر من عملك وقصر من املك وقال الانبساط الى الناس محلبة لقرنا السوء والانقباض عنهم مجلبة للعداوة فكن بين المنقبض والمنبسط وقال ماكرمت احدا فبوق قدره الا اتضع من قدري عنه بقدار ما زدت في أكرامه وقلل لا وفاء لعبد ولا شكر للئيم ولا صنيعة عند ندل صحبــة من لا يخاف العار عاريوم القيمة عاشركرام الناس تكن كريما ولا

تعاشر الليأم فتنتسب اليهم ان الله خلقك حرا فكن كما خلقك من سمم باذنه كان حاكيا ومن اصغى بقلبه كان واعيا ومن وعظ بفعله كان هاديا وقال من الذل اشياء عبور مجلس العلم بلا نسخة وعبور الجسر بلا قطعة ودخول الحمام بلاصطل وتذلل الشريف للدني لينال منهُ شيئا وتذلل الرجل للمراة لينال منهاشيئا ومداراة الاحمق فان مداراته غاية لا تدرك ومن ولي القضاء ولم يفنقر فهو لص ولا باس على الفقيه ان يكون معهُ سفيه يسافه بهِ وقال من تعلم القرآن عظمة قيمته ومن تعلم الفقه نبل قدره ومن كتب الحديث قويت حجته ومن تعلم الحساب جزل قدره ومن تعلم العربية رق طبعه ومن لم يصف نفسه لم ينفعه علمه ولو تتبعنا جواهر حكمه الشهورة ولآلى فوايده النظومة والنثورة لأفضى الى الاطالة واوجب لكثرة ذلك للكاتب والسامع السآمة والملالة ولولم يكن من مناقبه غير هذه الالفاظ الفايقة والعبارات الرائقه لكفا ذلك شرفاكيف وقد جمع ذلك بين العلم والعمل والزهـــد والورع والصبر والشكر والجود والكرم والتواضع والاخلاص والصفا والتوكل والرضى الى غير ذلك من الاخلاق الحيدة والافعال السديدة والاقوال الصادقة المفيدة قدم من صنعا الى مكة ومعهُ عشرة الاف دينار فضرب خباءه

خارج مکة فما برح حتى فرقها كلها كان كما قال عمر ابن سواد اسخى الناس بالدنيا والدراهم والتاءام قدم مصر وكانت زبيدة ترسل اليه برزم من الثياب والوشى فيقسمها كلها بين الناس ركب حمارا فمر بسوق الحدائين فسقط سوطه فمسحهُ انسان وناوله اياه فامر له بتسعة او بسبغة دنانير ونقل في الاحيا انــهُ خرج من الحمام فاعطى الحمامي مالاكثيرا وانهُ اعطى لمن دفع اليهِ سوطه حين سقط من يده خمسين دينار اجزاء على ذلك والله اعلم انقطع شسع نعله اي سيره فاصلحه له رجل فامر له بسبعة دنانيركان يشتري الجارية التي تطبخ وتعمل الحلوسك ويقول اشتهوا ما احببتم فكان بعض اصحابه الذي كان يأمرها ادلالا على كرمه وجوده اذا سئل يحمر وجهه حياً. من السائل ويبادر باعطائه وكان يختم القرآن في رمضان ستين مرة كل ذلك في الصلاة ويجزُّ ؛ الليل في غيره ثلاثة اجزاء ثلث للعلم وثلث الصلاة وثلث للنوم قال الكريبسي بت مع الشافعي غير ليلة فما رايته يزيد عَلَى خمسين آيَّة فاذا أكثر فماية لا يمر باية رجمـة الاسال الله سبحانه لنفسه ولجميع المومنين والمسلمين ولاباية عذاب الا تعُوذ وسال النجات له وللمؤمنين قال ما شبعت منذستة عشر سنة وفي رواية الامرة واحدة فطرحتها لان الشبع يثقل البدن

ويقسى القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عنالعبادة وقال ما تركت غسل الجمعة في برد ولا سفر ولاغيره وما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا وسئل عن مسئلة فسكت فقال الاتجيب فتال لا ادري الفضل في سكوتي او الجواب مراقسا للسانه عاملا بجديث فلمقل خبرا اوليصمة قراكليذ الصالح المزني وكان حسن الصوت هذا يوم لا ينطقون الاية فتغيرلون الشافعي واقشعر جلده واضطرب اضطرابا شديدا وخر مغشيا عليه فلما افاق جعل يقول اعوذ بك من مقام الكاذبين واعراض الغافلين اللهم لك خضعت قلوب العارفين ودانت هيبة المشتاقين الهي هب لي جودك وجللني بسترك واعف عن نقصيري بكرم وجهك قال رايت النبي صلى الله عليهِ وسلم في المنام قبل حلمي فقال لي يا غلام قلت لبيك يا رسول الله قال ممن انت قلت من رهطك قال ادن منى فدنوت منهُ ففتح في فامر بريقه عَلَى لَسَانِي وَفَى وَشَفَتَى وَقَالَ امْضَ بَارَكُ اللهِ فَيْكُ فَمَا اذْكُرَانِي لحنت في حديث بعد ذلك ولا شعر وعن ابي الحسن الدينوري انهُ قال للنبي صلى الله عليهِ وسلماو في النوم بقول حسن اخذ فَأَشَارِ الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنـــهُ قال خذ بيد دنما فأت به ابن عمنا الشافعي ليعمل بمذهبه فيرشد ويبلغ باب الجنة

ثم قال الشافعي بين العلماء كالبدر بين الكواكب وقال بحسب نصر كنا اذا اردنا ان نبكي قنا الى الشافعي فاذا اتيناه استفتح القراءة حتى تساقطوا ويكثر عجيجهم بالبكا فاذا راى ذلك المسك عن القراءة لحسن صوته كان مقتصدا في لباسه يتختم في يساره ونقش خاتمه كفي بالله ثقة لهمدابن ادريس وكارت مجلسه مصونا اذاخيض في مجلسه في كلام نهي عنهُ ذا معرفة تامة بالطب والرمي حتى كان يصيب عشرة من عشرة من اشجع الناس وافرسهم ياخذ بأذنه واذن الفرس والفرس تعدو ذا معرفة في الفراسة ونظر في النجوم حملت أمراته فحسب وقال ثلد جارية عورة على فرجها خال اسود تموت الى كذا وكذا فولدت وكان كَمَا قال فجعل على نفسه ان لا ينظر فيهِ اى في النجوم ابدا مع. حسن خاتمه مهيباً حتى قال الربيع صاحبه وخادمه والله ما اجترأت ال اشرب والشافعي ينظر الي هيبة له حسن الوجه حسن الحلق فصيحا اذا اخرج لسانه بلغ انفه كثير الاسقام طويل القصب يعنى عظم العضد والساق والفخذ رقيق الحدين مستطيلهما خفيف العارضين طويل العنق قليل لحم الوجه اسمر اللون يخضب لحيته بالحناحرا قانيه اي شديدة الحمرة حسرن السيت عظيم العقل كالشمس للدنيا والعافية للناس مكث ابن

حنبل يدعوا له في مهلاته اربعين سنة نقل في جلم الاصول انهُ احمد ابن حنبل قال ما بت ثلاثين سنة الا وإنا ادعوا للشافعي واستغفر له وقال له ابنه اي رجل كان الشافعي فاني سمعتك تكثر من الدعاله فقال كان الشافعي كالشمس للنهار والعافية للناس فانظر هل لهذين من خلف او عنهما عوض وقلل أبو ثور من زعم انه رای مثل عمد ابن ادریس فقد کذب کان منقطع القرب في حياتهِ فلما مضي لسبيله لم يعتض منه قاله في جامع الاصول بعد ان قال متاقبه آكثر من إن تعد وفضائله آكثر من ان تحصى امام الدنيا وعالم الارض شرقاً وغربا جمع الله له من العلوم والمفاخر ما لم يجمع لامام غيره قبله ولا بعده واتتشر له من الذكر ما لم ينتشر لاحد سواه انتهى راي الشافعي عايا في المنام فسلم عليهِ وصافحهُ وجعل خاتمه في اصبع الشافعي ففسرت المصافحة الامزمن العذاب وجعل الحاتم في اصبعهِ بانهُ سيبلغ اسمهُ في الشرق والغرب مــــا بلغ اسم على توفى رحمة الله عليهِ ورضواً ٤ بمصر سنة اربم وماتين ليلة الجمعة آخر يوم من رجب وعمره اربع وخمسون سنة وعَلَى قبره من الجلال والاحترام ما يليق بهِ وراى الربيع آدم عليـــهِ السلام مأت فعبرت رؤياه بموت اعلم اهل الارض لان الله تعالى علم آدم الاسما كلها مماكان الايسيراحتي مات الشافعي تعمده

الله برجمتهِ وحشرنا واحبابنا في زمرته واما إلامام مالك ابن انس ابن مالك ابن ابي عامر ابن عمر ابن الحارث بن عثمان بن عمرو بن الحارث ابو عبدالله الاصبحي من ولد الاصبح الحارث ابن عوف من ولد يعرب بن قطان المدني امام دار الهجرة واحداية المذاهب المتبوعة من تابعي التابعين وقــال رسول الله صلى الله عليهِ وسلم يوشك ان يضرب آباط المطي في طلب العلم فلا يجدون عالمًا اعلم من عالم المدينة رواه الترمذي باسنادصميح وحسنهُ قيل هومالك ابن انسقال الشافعي اذاجاً الاثر فمالك النجم ولولامالك وسفيان يعني ابن عيينة لذهب علم الحجاز كان اذا شك في شيء من الحديث تركه كله واذا اراد ان يخرج توضاء وضوَّه للصلاة ولبس احسن ثيابه ومشط لحيتهُ فقال اوقر به حديث رسول الله صلى الله عايهِ وسلم وروي انه كان يغتسل ويتبخر ويتطيب فاذا رفع احد صوته في محلسهِ قال قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الاية فمن اراد رفع صوته عند حديث النبي صلَّى الله عايمِ وسلم فكانما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقد شاء الله بذكر شيء مر ادبهِ مع الحديث النبوي في خاتمه كتابنـــا مصباح الهداية وبالله التوفيق راى النبي صلى الله عايم وسلم سيفح النوم والناس حوله

يقولون با رسول الله اعطنا يا رسول الله مر لنا فقـــال لهم اني كنزت تحت المنبركنزا وامرت مالكا يقسمهُ فيكم فاذهبوا الى مالك فانصرفوا وبعضهم يقول لبعض ما ترون مالكا فاعلافقال ينفذ لما امر بهِ رسول الله صلى الله عايهِ وسلم فلما بلغتهُ الروَّيا رق لها وبكي جاءه رجل فقال يا اباعبدالله جئنك من مسيرة ستة اشهر حملني اهل بلدي مسئلة اسالك عنها فقال سل فساله فقال لا احسن فقطع بالرجل كانه قد جاء الى من يعلم كل شيء قال فاي شيء اقول لاهل بلدي اذا رجعت اليهمقال قل قال مالك ابن إنس لا احسن سالت اخته عن شغله في بيتهِ قال الصحف والتلاوة راى محمدا بن رمح النبي صلى الله عليهِ وسلم فقال يا رسول الله مالك والليث مختلفان في مسئلة فقال مالك ورب جدي يعنى ابراهيم راى بعضهم انه دخل الجنة فراى فيها الاوزاعي والنوري ولم يرَ مالكا فسالهما اين مالك فقالوا واين مالك واين ولم يزل يقول اين مالك واين مالك رفع مالك حتى سقطت قلنسوته يعنىقلنسوة القائلوفي الاحيا انهسئل عن تمان واربعين مسئلة فقال \_فے اثنین وثلاثین منها لا ادري ومنعه ابو جعفر الخليفة من رواية الحديث في طلاق المكر. ثم دس عليه من يسالهُ فروى عَلَى ملاً من الناس ليسعلى مستكره طلاق فضر بهُ بالسياط

ولم يترك ربواية الحديث فسئل ومدت يده حتى تخلعت عرب كتفه وارتكب منهُ امرًا عظيا ولم يزل بعد ذلك المضرب في علا ورفعة ساله المهدي هل لك من دار فقال لا ولكن سمعت ربيعة يقول نسب المرء داره وفي ذلك دليل على زهده وساله الرثيد هل لك دار فقال لا فاعطاه ثلاثة الاف دينار وقال اشتر بها دارا فاخذها ولم ينقصها فلمااراد الرشيد الشخوص يعنى السفر فقال لمالك ينبغي ان تخرج معنا فاني عزمت ان احمل الناس عُلِّي الموطأ كما حمل عثمان الناس على القران فقال له ليس الى ذلك مبيل لان اصحاب رسول الله صلى الله عليهِ وسلم افترقوا بعده في الامصار فحدثوا فعند اهل كل مصر علم وقد قال صلى الله عليه وسلم اختلاف امتي رحمة والخروج معك لا سبيل اليهِقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لوكانوا يعلمون وقال المدينة تنني خبنها الحديث وهذه دنا نيركم ان شئتم فخذوها وان شئتم فد وها ولما حملت اليهِ الاموال الكثيرة من اطراف الدنيا لانتشار عمله واصحابه كان بفرقها سيفح وجوه الحنير حتى وهب للشافعي ما راه على بابهِ من كراع جبل خراسان ويقال مصر واستحسنهُ فقال لمالك ما احسنهُ فقال له هو هبة مني اليك فقال به دع لنفسك منها دابة تركبها فقال انا استحى من الله ان اطاء

تربة فيها رسول الله صلى الله عليهِ وسلم بحافر دابة وامتنع مـــٰ الحضور الى محلس هارون لأ سماع صيبانهِ الموطأ وقال لـــهُ اعز الله الامير إن هذا العلم منكم خرج فان انتم اعززتموه عز وارب اذللتموه ذل والعلم يو تى ولا ياتى فقال صدقت اخرجوه الى السجد في حكاية طويلة هذا ملخصها وسئلءن امراة غاسلة لصقت بدها ً بفرج امراة ميتة هل يقطع فرج المرأة او يد الغاسلة فاجاب سلوا الغاسلة ماذا قالت حين وضعت يدهـا على فرج الميتة فسئلت فاجابب بانها فالت طال ماعصى هذا الفرج ربه فقال هذا قذف اجلدوها حد القذف فكانوا كلا جلدوهاتخلصت يدها شيئا فشيئا حتى استوفي منها الحد فخلصت يدها فمن ثم قيل لا يفتي و\_في المدينة مالك اخذ العلم عن تسع ماية شيخ ثلاثماية من التابعين وستاية من تابعيهم توفي في صبيحة اربع عشر من ربيع الاول سنة تسع وسبعين وماية وقبره مشهور بالبقيع تغمده الله برجمته وجمعنا واياه وسايرالاحبة في روضات جنته واما النعان بنثابت بن زوطي بضم الزاي وفتح الطا بن ماه مولى تيم الله بن ثعلبـــة واشتهر بكنيتهاذ يقال ابو حنيفة امامهارع تابعي جليلي ولد لثمانين من الهجرة وتوفي سنة خمسين ومابة كان في زمنه اربعة مرن الصحابة انس بن مالك وابن ابي اوفي وسهل بن ميد وابوالطفيل

ولم ياخذ عن احد منهم بل اخذ الفقة عن حماد أبن ابي سليم وكان من اهل الكوفة فنقله المنصور الى بغداد وكان ابو حنيفة بزازا وكلمه بن هبيرة ان بلقي له قضاء الكوفة وكأن بن هبيرة عاملايعني اميرا على العراق زمن بني امية فابي فضربه ماية سوط وعشرة اسواط كل يوم عشرة اسواط وهو مصر على الامتناع فلما راى ذلك اطلق سبيله ولقد بكي في بعض الايام فلا اطلق قال كان غم والدثي اشد على من الضرب وكان احمد بن حنبل اذا ذكر ذَلَكَ بَكِي وترحم على ابي حنيفة واشخصهُ اي ارسله للمنصور الى بغداد من الكوفة ايوليه القضا فابي فحلف عايه ليفعلن فحلف ابو حنيفة ان لا يفعل فقال حاجبة الربيع الا ترى امير المؤمنين يحلف اي حلف عليك بولاية القضا فقال ابوحنيفة امير المومنين عُلَى كَفَارَةُ ايمانَهُ اقدر منى عَلَى كَفَارَةُ ايمانِي فَامْرُ بِهِ الى السَّجِنَ في الوقت فتوفي مسجونا على الصحيح وفي رواية انهُ حبسهُ ثم دعي به فقال اترغب عما نحن فيه فقال اصلح الله الامير لا اصلح القضا فقال لهُ كذبت ثم عرض عايــه الثانية فقال ابوحنيفة قدحكم على المير المومنين اني لا اصلح للقضا لانهُ نسبني الى الكذب فانُ كنت كاذبا فلا اصلح للقضا وان كنت صادقاً فقد اخبرت امير المومنين اني لا اصلح فرده الى السبحن وفي روابة انهُ قال والله

ما انا مأمون الرضى فكيف أكون مامون انغضب فلا اصلح لذلك فَكَذَبِهُ فَقَالَ قَدْ حَكُمْتُ عَلَى نَفْسُكُ كَيْفَ يَحِلُ لِكُ الْ تُولَى قاضياً على امانتك وهوكذاب وقيل قعد في القضا يومين وبعض الثالث وبعد يومين اشتكي فمرض ستة ايام ثم توفي كان حسن الوجه وانثيساب والمجلس والمواساة لإخوانه طيباً كثير الكرم لا بالقصير ولا بالطويل من احسن الناسمنطقاً واحلاه نغمة وانبههُ عَلَى ما يريد وقيل كان طوالا يعلوه سمرة لباساً حسن الهيبة كثير التعطر يعرف بريح الطيب اذا اقبل واذا خرج من منزله قال قدمت البصرة فظننت اني لا اسئل عن شيء الا اجبت فسئلت عن اشياء لم يكن عندي لها جواب فجملت على نفسي ان لاافارق حمادا حتى يموت فصحبتهُ ثمان عشرة سنة وقال ما صليت صلاة الا استغفرت لهُ مع والدي واني لاستغفر لمن تعلمت منهُ إوعلتهُ علما دخل ييوماً على المنصور ققال هذا عالم الدنيا اليوم راى في النوم كانهُ ينبش قبر رسول الله صلى الله عايهِ وسلم فبعث من يسئل ابن سيرين فقال من صاحب الروِّيا ولم يجبة اللاثا فقال صاحب هذه الروُّيا سيورث علما لم يسبقه احد اليهِ قبله واما حديث ابي هريرة المرفوع ان في امتي رجلا يقالله ابو حنيفة هو سراج هذه الامة فصرح الخطيب وغيره بانه موضوع ايكذب وانكان

معناه حقاً كان عَلَى مجلسهِ الوقار وقعت حية بالجامع في حجره فهرب الناس غيره فما زاد عَلَى ان نفض الحية وجلس مَكَانهُبذاتَ له الدنيا فلم يردها وضرب عليها بالسياط قلم يق لمها قال ابو يوسف اني لادءو لابي حنيمة قبل بوي وسمعته يقول اني لادعو لحاد مم ابوي ماتاخو سفيان الثوري فاجتمع الناس مزائه فجاء ابوحنيفة فقام سفيان وأكرمهُ واقعده كانه وقعد بين يديهِ فلما تفرق الناس تعجب اصحاب سفيان فقال اي ابو سفيان هذا رجل من العلم بمكان لورعه قال ابن المبارك ما رايت في الفقه مثل ابي حنيفة وقسال الشافعي الناس عيال ابيحنيفة في الفقة وكان لا ينام الليلوسمي الوند لكثرة صلاتهِ يحي الليل في ركعة يختم فيهــا القرآن وصلى الفجر بوضوء العشاء اربعين سنة يبكى حتى يرحمهُ جيرانهُ ختم في موضع توني فيهِ سبعة آلاف مرة لم يفطر منذ ثلاثين سنة ولم يتوسد يينه بالديل منذ اربعين سنة صلى خس واربعين سنة الصلوات الخمس بوضوء واحد وعن زائيدة انهُ صلى ممهُ العشاء وانصرف الناس ولم يعلم اني في السجدفاردتان اسالهُمسئلة فافنتح الصلاة غَفَراً الى قوله تعالى فمن ّ الله عاينا ووقانا عذاب السموم فلم يزل يرددها الى ان اذن الصبح وانا انتظره وآلي على نفسه ان لايملف

بالله في عرض كلامه الا تصدق بدرهم ففعل فنصدق به ثم جعل ان حلفان يتصدق بدينار وكان اذاحاف صادقا تصدق بدينار وكان اذا انفق عَلَى عيالهِ نفقة تصدق بمثلها وإذا كسي ثوبا جديدًا اكسى بقدر ثمنة شيوخ العلماء واذا وضعبين يديه الطعام اخذمنهضعف ما ياكل فوضعهٔ على الحبز فيعطيهِ للفقيركان عظيم الامانة ويؤثر رضَى الله على كل شيء ولو اخذتهُ السيوف في الله لاحتملها قال ابن للبارك ما رابت اورع من ابي حنيفة قد جرب بالسياط والاموال قيل كان يبعث البضائع الى بغداد ويشتري بها الامتعة ويجلب الى الكوفة ويجمع الارباح من السنة الى السنة فيشتري يها حوايج الاشياخ المحدثين واقواتهم وكسوتهم وما يحتاجون اليه ثم يعطيهم باقي الدنانير ويقول انفقوها فيحوايجكم ولا تحمدوا الا الله فاني ما اعطيتكم من مالي شيئًا ولكن فضَّلَ الله على فيكم وِهذه ارباح بضائمكم فأنهُ هو والله مما يجريه الله لكم على يديَّ فما في رزق الله حول لغيره وربما مر به الرجل فجلس اليهِ من غير قصد ولا محالسة فاذا قام سال عنهُ فان كان حاجة وصله وان مرض عاده حتى بجره الى مواصلتهِ وهب لمعلم ابنه خسماية درهم حين حذق يعني ختم القران اتت امراة اباحنيفة تشتري منهُ ثوبا من خزفا خرج لها ثوبا فقالت انا ضعيفة وانها امانة فبعني هذاالثوب

اً على يقوم عايك فقال خذيهِ بار بعة دراهم فقائت لا تسخر بي وانا عبوز كبيرة فقال اني اشتريت ثوبين فبعت احداها براس المال الا اربعة دراهم فبقي هذا باربعة دراهم قيل للثوري ما ابعد ابا حنيفة عن الغيبة ما اغتاب لهُ عدوا قط قال هو والله اعقل من ان يسلط على حسناته ما يذهب بها قيل لو قدِّر عقله بعقل نصف اهل الارض لرجم بهم كان رجل رافضي طحانًا لهُ بغلان سمَّ احدها ابابكر والاخرعمر فرمحة احدهما فقتله فاخبر ابوحنيفة فقسال انظروا الذي معه الذي سماه عمر فنظروا فوجدوه كذلك اي هو الذي سياه عمر قيل كان ابو العباس الطوسي سي الراي في ابي حنيفة فدخل ابو حنيفة على المنصور يوماً وكثر الناس فقال الطوسي اليوم اقتل ابا حنيفة فقال ان امير المؤمنين يامرنا بضرب عنق الرجل ما ندري ما هو اي المنصور لابي حنيفة فهل لنا قتله فقال يا ابا العباس امير المؤمنين يامرنا بالحق او الباطل قال بالحق قال اتبع الحق حيث كان ولا تسال عنهُ ثم قال لمن قرب منه ان هذا اراد يوشقني فربطته ومن انشاده

ان يحسدوني فاني غير لائمهم

قبلي من الناس اهل الفضل قد حسدوا

فدام لي ولهم ما بي وما بسهم ومات اكثرهم غيظا بما يجد

واعاب بنض الناس ابا حنيفة مند ابن عائنة فقال قال الشاعر اتلوا عليكم ويجكم لا ابالكم

من اللوم او سد الكان الذي سدوا .

بلغه ان ابا جعفر امر له بعشرة الاف فما رضي فلماكان فجاء رسول الحسن ابن قحطية بالمال فدخل ولم يكامه فقال من حضر ما يكلمنا الا بالكلمة بعد الكامة اي هذه عادته فقال ضعوا هذا المال في هذا الجراب في زاوية البيت ثم اوصى ابنه يدفعه بعد موته الى ابن قحطية قائلا هذه وديعتك ففعل فقال رحمة الله عَلَى ابيك لقد كانشميحاعَلَى دينهومناقبه كثيرة جملنا الله واحبابنا في بركته وجممنا واياه في مستقر رحمته واما احمد فهو الامام ابن حنبل وحنبل جده اذ هواحمد ابن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد بن ادريس بن عبدالله بن حيال بالمثناة بن عبدالله بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شير ان بن دهل بن أهلبة بن عكاشة بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط ابن هنب بكسر الها واسكان النون وبمدها موحدة بن افدى بالفاء والصاد المهملة بن دعمة بن جرام بن حديبة بن اسد بن ربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان الشّيباني المروزي ثم البغدادي

ابو عبدالله خرح من مروة جملا وولد بغداد وتشابها ودخل مكة والمدينة والشام واليمن والكوفة والبصرة والجزيرة كان يحفظ كتبه وحررت اثني عشر حملا وعدلا حفظها عن ظهر قلبه حج خس حجج ثلاثا منها واجلا انفق في احداهن ثلاثين درها قال ابنه ما رایت ابی قط اشتری ومانا ولا سفرجلا ولا شيئًا من الفاكمة الا بطيخة يأكلها بخبزاو عنب اوتمر وكثيرما كان يادمها بالخل قال أبو داوود السجستاني كانت مجالسة احمد عجالسة الاخرة لا يذكر فيها شيء من امر الدنيا قيل حمل اليه ثلاثة أكياس كل كيس فيه الف دينار من ميراث قال لا حاجة لي فيها كان ورده كل يوم وليلة ثلاثمابة ركعة فضعف بسبب الضرب في المحنة فرجع الى ماية وخمسين ركعة كان ينام بعد العشا نومة خفيفة ثم يقوم الى الصباح ومن دعائه دبر الصلاة اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسئلة لغيرك قيل لبشر الحافي حين ضرب احمد لو قمت وتكلمت كما تكلم قال لا اقوى عليه ان احمد قام مقام الانبياء قال ابن المديني ان الله اعز هذا الدين برجلين الصديق يوم الرده واحمد يوم المحنة ولما ضرب السوط الاول قال بسم الله والثاني قال لا حول ولا قوة الا بالله والثالث قال القرآن كلاء الله غير مخلوق والرابع

قل لن يصيبنا الاماكتب الله لنا وانقطمت دكة سرواله فنزل الى عافته فرمق ببصره الى السماء فلم ينزل فسئل عا قال حينتذقال قات اللهم اني اسالك بالممك الذي ملأت بهِ العرش ان كنت تعلم اني على الصواب فلا تهتك لي سترا ومسح موضع الصلاة عليه فبلغ الغي الف وخسماية الف وقيل الف الف وثلاثمايــة الف وقيل ثمانماية الف رجل وستون الف امراة واسلم يوم وفاته عشرون الفآ مرن اليهود والنصارى والمجوس وزهده وورعه ومناقبه آكثر من ان تحصى ولد في ربيع الاول سنة ستين وماية وتوفى في ضحوة يوم الجلعة ثاني عشر ربيع الاول سنة احدی وار بعین وماتین وقبره مشهور بغداد یتبارك به وروئي في النوم قيل ما صنع الله بك قال غفر لي ثم قال يا احمد ضربت في قلَّت نعم يا رب فقال هذا وجهى فانظر اليه فقد ابحتك النظر اليه قال شيخه الشافعي خرجت من بغداد وما خلفت بها احدا التي ولا اورع ولا افقه من احمد وإذا انتهى الكلام في ذكر الايمة الأعلام فنسال الله تعالى ان ينزل عَلَى ارواحهم روحا منه وسلاما مناكما ختم بهِ الناظم فقال الناظم ﴿ فيارب ﴾ اي يا مالكي ومصلحي وسيدي ﴿ بلغهم ﴾ اوصل اليهم ﴿ جميا تحية ﴿ يعنى دلاما ﴿ مباركة ﴾ انتها باعتبار اللفظ ﴿ تتلوا ﴾

هذه التحية والسلام ﴿ سلاما ﴾ اخر ﴿ محددا ﴾ يعني مضاعفا مكررا بلا نهاية واشار بهذا الى العمل بقوله تمالى فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ﴿ وخص ﴾ بعد النعميم بما ذكر ﴿ الامام ﴾ القدوة ﴿ الشَّانِعِي ﴾ رضي الله عنهُ ﴿ برحمة ﴾ نكرها للتعظيم ﴿ واسكنه في الفردوس ﴾ يعنى اعلا الجنة ﴿ قصرا \* نفيسا عاليا ﴿ مشيدا \* رفيعا او مبنيا بشيد المسك الاذفر ونحوه وانما خص الشافهي بذلك وافرده بالذكر لماله عليه من الفضل فالشيخ افضل من الوالدين واحق بالنقديم منهما اذهما سبب في وجود يعقبه فناء وعدم والشيخ والقدوة سبب في ايصاله الى دار خلد ونعيم ثم وصفهُ ببعض 🕊 هو من نعوته فـّال ﴿ لقدكان ﴾ يعني الشافعي ﴿ بحرا ﴾ واسعاً ﴿ للعلوم ﴾ الـافعة العقلية والنقلية الظاهرة والباطنة ﴿ وعارفا ﴾ نحريرا وفقيها ﴿ باحكام دين الله ﴾ اسلاما وايمانا واحسانا ظاهرا وباطنا وعاملا بذلك ﴿ ايضا وسيدا ﴾ نسبا وحسباً اذ قررنا انهُ ابن عم سيد الخلق صلى الله عليهِ وسلم وابن عمته فلهُ السودد وهو المجد والشرف علما وعملا وحسبا وختم العقيدة بدعاء يناسب للمَّام حِيث قال ﴿ فنسال ﴾ اي نبهل الى ﴿ رَبِّي ﴾ جل وعلا ﴿ ان يُنبُّ ﴾ اي بحفظ ويبقي عاينها

﴿ ديننا ﴾ وهو الاسلام الذي هو اشرف الاديان بل لا دين غيره ﴿ عاينا ﴾ اشار الى نفسه واخوانه المسلين ﴿ ويهدينا ﴾ اي برشدنا ويعرفنا ﴿ الصراط ﴾ الستقيم وهو الكتاب والسنة او النبي صِلَى الله عليهِ وسلم او الشيخان او هو وهم او الاسلام بمعنى التثبيت المصرح به وغايربين العبارتين تفننا او غير ذلك ﴿ كُن هدى ﴿ يَعني هداية ماثلة مشابهة هداية من هداهم من الانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين ويحتمل ان تكون الكاف زايدة والقديره يهدينا الصراط المستقيم صراط من هدى من الذين انعم عايهم كما في الفاتحة اهدنا الصراط المسنقيم صراط الذين انعمت عليهم الاية ﴿ ويهفوعنا ﴾ بعدم المواخذة والمعاقبة والمحاسبة بالكلية اذ العفو المطلوب محوالزلل من الصحايف واهالها بالكاية من المعاتبة عليها وان يعامانا بذلك ﴿ منة وتكرما ﴾ بغير بيان نسبة ولا وسيلة فانهُ خير من عفي عند القدرة ﴿ ويحشرنا ﴿ يعني يجِمعنا يوم البعث ويجعاننا ﴿ فِي زمرة المصطفى ﴾ اي حزبه وعصابته ﴿ غدا ﴾ يعني يوم الجمع ذلك يوم التغابن ثم ختم کاس رحیق تسنیم نظمه بمسك ذكر الصلات عَلَى رسول الله صلى الله علميهِ وسلم وارت لم يتعرض لها اولا فالا عال بخواتيما فقال ﴿ عليه صلاة الله ﴾ اي رحمته اللائقه به وسلامه

اي تحيته المناسبة له والاقتصار على الصلاة بدون السلام خلاف الاولى او مكروه وقد ارتكبهٔ الناظم لكن يعتذر عنهُ بضيق مجال النظم او بان يكون مراده بصلات الله الكاملة التي امرنا بها فيدخل فيهما السلام ضمنا ولو قال عايه صلاة الله ثم سلامه مع الال والاصحاب طرًا مدا المدا يعني ابد الابد أكمان احسر واخصر واعم واخصوالله اعلم لكن قال ﴿ ما هبت ﴾ اي مدت دوام هبوب ریح ﴿ الصبا ﴾ وهي ریح تهب من قبل مطلع الشمس وخصها بالذكر لقوله صلى الله عايسه وسلم نصرت بالصبا فكانت اولى الرياح به ﴿ وَمَا نَاحٌ ﴾ اي شجي ﴿ طَيْرٍ فوق ﷺ منبر ﴿ غصن مغردا ﴾ رافعا صوته بالتغريب. وهو التطويب والتنغيم وهذا آخر النظم وزادعليه شارحه ابن قاضي عجلون السلام والترضى بقوله ﴿ كذاك سلام الله ﴾ اي تحيته ﴿ ثُم رضاءه ﴾ المضادد اسخطه بمعنى ارادة الثواب والافضال والرضي الفه مقصورة مدت لضرورة الوزن ﴿ على الأل ﴾ من مؤمني بني هاشم والمطلب او مؤمني كل الامة او غير ذلك كما قررناه انفا ﴿ والازواج ﴾ من امهات المؤمنين ﴿ والصحب ﴾ جمع صاحب وهو من اجتمع مع النبي صلى الله عليهِ وسلم مؤمنا ومات عَلَى الايمان يكون ذلك ابدا ﴿ سرمدا ﴾ بلا نهاية وقد

بينت في كتاب نور العين وقت وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانها بمقتضى المذهب تجب في الصلاة فقط وقيل كلما ذكرو به قال الحايمي من الشافعية واللخمي من المالكيــة والطحاوي من الحنفيه وابن بطة من الحنابلة وقيل غير ذلك وقال شيخنا وسيدنا وقد وتنا وامامنا مؤلفه وها هنا انتهى ما اردت ابراده من شرح العقيدة وان كان فيه طول باعتبار قصر الهمم ففيه فوايد جزيله وفرائد جليله نفعنا الله بها والمسلمين وجعله له به امين والحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صلى على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم كما صليت وسلت وباركت عَلَى ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله وحسبنا الله ونعم الوكيل سميته بيان المعاني في شرح عقيدة الشيباني وفرغت من تأليفه رابع عشر او خامس عشرجماد الاخيرسنة خمس وعشرين وتسعاية والله سبحانه وتعالى اعلم

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

الحرف الخاني الاسلامبولي البسيط من حروف المطبعة الادبية في بيروت التي تقدم جميع ما يطاب منها من الحروف المحكمة الصنعة . وتطبع ايضاً كمباً منايزة بحسن الطبع ونظائته ودقته ذلك كاله باثمان تلائم الراغب في مشترى الحروف وطبع التصانيف فمن خايل سركيس

آلِوْنُونِ وَطَنِعِ ٱلنَّصَانِيْفِ فَمَنْ رَغِبَ فِي نُحِيَّهُ مِنْ ذَالِكَ فَلَيْخَانِزَ صَاحِبَ ٱلْمَطْبُمَةِ عَلِيْلَ سَرَكِيْسَ

تسيق س كياف يقبله سريس النَّصَانِفُ فَمَنْ رَغِبَ فِي شَيْ مِنْ ذَلِكَ فَلَجَابِرُ إِنَّانِ ثَلَاثُمُ الرَّاءِ بَيْ رَبِهَ آلًا كُونَ وَطِعُ منسا يزة بجس الطبع ونظافته ورقته دلك كله منها من ألحروف المصحنة الصنعة وتطبع الْمُعَبِهُ إِلَا مِنْ إِنَّا لَنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا الْمُ أَلْحُون ٱلْأَمْلُ ٱلْمُسْكُلُ ٱلْمُوسِلُ مِبُولِيَّا مِنْ حَرْدُ 14: 1866 18-Koreb 11-20 26 11 5mg 37 سيى سيك كياف تعبلا بعلم براييك خلاء ن في مشري الحروف وطبع التصانيف فن رغب في شي بذاياً لمركان نالمأ على خالة بعنالفن وبلحا نسج الحرف الحكمة الصنعة · وتطبع ايضا كتبأ متايزة الادية في يدوت الي تقدم جميع ما يطب منها من الحرف الاول الاسلامبوني البسيط من حروف المطبعة ILE IVEL IVER ore by limited she YI amy